

مطبوعات أ**خبار اليوم** قطاع الثقافة

## إحسان عبد القدوس

# يا ابنتى ..



لا تحيريني معك



## یا ابنتی لا تحیرینی معك

لم أكتب هذه المجموعة على أنها مجموعة قصص .. وقد كتبتها على أنها حوار بين الجيل الجديد والجيل القديم حول نواحى الحياة.. كما ينحصر الحوار حول النواحى السياسية بين الشاب والعجوز فيما أكتبه تحت عنوان «على عقهى في الشارع السياسي» وينشر في مجلة أكتوبر.. فإن هـــذا الحـوار يـدور بــين الأم وابنتها حول نواحى الحياة الاجتماعية التى تهم المرأة ،

والحوار هو عرض ومناقشة موضوع.. وكل

موضوع يعتبر قصة.. أى أن هذه المجموعة رغم أنها لم تكتب على أنها قصص إلا أنها فى السواقع قصص.. أو هى نوع جديد من العرض القصصى أدخل به إلى الأدب العربي.. ويمكن ببساطة وسهولة إعادة كتابة كل مناقشة من هذه المناقشات التى يعرضها الحوار فى شكل قصة كاملة بالسياق والأسلوب التقليدي لكتابة القصة .

وأنا عندما أتعرض للحوار بين الجيل الجديد والجيل القديم اعتقد انه مهما وصل الخلاف بينهما فإن الجذور واحدة.. فمهما اختلفت البنت مع الأم أو الابن مع الأب فى أسلوب الحياة وفى أسس التفكير وفى الآراء التي يصلون إليها ، فإنهما مرتبطان دائما بجذور واحدة.. وهي جذور ثابتة فى أصل المجتمع.. أي أن المجتمع مهما تطور يبقى مرتبطا بالجذور التي تكون ونما بها.

وهذا ما دفعنى - مثلا - أن أكرر التعبير عن

رأيى فى أن الشاب مهما تطورت آراؤه ونظرته إلى المرأة فإنه إذا أحب امرأة جذبته عواطفه إلى جذوره..

وأصبحت آراؤه ونظرته إلى المرأة التى يحبها هى نفس نظرة وآراء ابيه وجده وجد جده.. أى أن الشاب \_ مثلا \_ قد يكون مقتنعا بأن من حق الفتاة أن ترقص ولكنه إذا أحب هذه الفتاة أصبح كجدة ومنعها من الرقص.. مادام الشاب يعيش فى امتداد المجتمع الذى كان جده يعيشه .

وربما كان الانفصال التام بين الجيلين يحدث إذا تغير المجتمع الذى ينشأ وينمو فيه كل منهما.. أى إذا نما كل منهما بجذور مختلفة.. وهذا ما يحدث بين أجيال المهاجرين.. فالمصرى الذى يهاجر إلى أمريكا أو إلى استراليا يبقى هناك مصريا بعقليته وأسلوبه في الحياة لأن جذوره نبتت في المجتمع المصرى..

ولكن ابنه وعلى الأخص ابن ابنه ينشأ

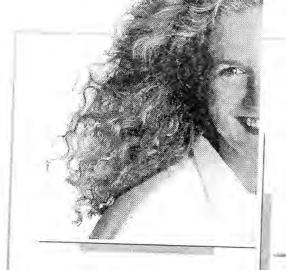

قالت الابنة في بساطة.

ماما.. سأدعو عصام ليذاكر معى هنا في البيت.
 ورفعت الأم حاجبيها في دهشة وقالت:

— من هو عصام؟

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها:

— انه زمیلی .

وقالت الأم في حدة :

ان هذاك ألف زميل. فمن يكون عصام هذا بينهم؟
 وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها في لوم

- انه صدیقی .

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها كأنها تحاول أن تكشف سرها :

وينمو في مجتمع آخر أي بجدور مختلفة عن الجذور التي يمتد إليها الأب.. لدلك \_ وكما شاهدت بنفسي ودرست \_ فإن انفصال الشخصية يعتبر كاملاً بين الجيلين في مجتمعات المهاجرين خصوصا انفصال شخصية البنت عن شخصية الأم ..

ومهما كان واقع هذا التحليل فإنى لم أتعمد التقيد به في هذه المجموعة..

إنما « يـــا ابنتى لا تحيرينى معك » تجمع انطلاقة حرة فيما أتخيله من آراء يمكن أن يعبر عنها جيل الابنة وجيل الأم حول كل ما يخطر على حياة المرأة.. وما يخطر على خيالى ..

### إحسان عبىد القسدوس



حصوصية ماذا كان سيقول الناس؟

وقالت الأم

- سيقولون انه استاني أما صديقك هذا فهو تلميذ، ولعب

وقالت الابئة صارخة: - ياأمي أنت تعرفين أن كثيراً من الأساتذة لهم علاقات مع الطالبات. وأنا ليس بيني وبين عصام أي علاقة سوى الرمالة والصداقة .

وقالت الأم في حسم:

- الناس تتكلم عن الطلبة ولا تتكلم عن الأساتذة.. وأنا لا أريد أن اعرضك وأعرض نفسى لكلام الناس.

وقالت الابنة في عصبية :

- الثاس تتكلم حتى عن الملائكة.. انهم لم يرحموا ستنا مريم من الكلام.. لاتكونى رجعية يا ماما.. كل ما أريده هوأن أضمن النجاح في الامتحان.. وقالت الأم وهي ترفع صوتها هي الأخرى:

- والله عال.. شرط النجاح الآن هو أن تأتى البنت بولـد في بيتها ويغلقا على نفسيهما الباب. للمذاكرة طبعا.. وافرضي اني قبلت هذا الكلام.. هل يقبله أبوك ؟

وصرخت الابنة .

- ولماذا قبل أبى أن تأتى عائشة إلى البيت

لتذاكر مع أخى محمود وقالت الأم في زهق: لا أنا ولا أبوك مسئولان عن عائشة ولكننا مستولان عنك وارتفع صوت الابنة وهي تضرب المائدة امامها بكتبها .

- ان ما تقبليه لبنات الناس يجب أن تقبليه لابنتك. والناس كلها تقول أن عائشة تحب محمود.. فلماذا تتركين الناس تتكلم عن عائشة

الله في الله صديقك. وليس مجرد زميلك.. واحكى لي.. أي روع من الصيداقة هذه ٢.

وسحيت الابئة ابتسامتها وقالت وهي تزفر أنفاسها في غيظ:

- ماه الله تبدئي التحقيق معي.. وليست هناك حكاية احكيها اك. أنه رُميل تعودت أن ألقاه في الكلية. ونناقش المصاضرات معا إلى أن أصبحنا أصدقاء.. صداقة زمالة.

وقالت الأم وكأنها توجه الاتهام:

وطبعا لم تلتقيا أبدا خارج الكلية .

وقالت الابنة في ضيق:

وعادت الأم تقول ساخرة:

وطبعاً كل الكلام بينكما عن المحاضرات.

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها في تحد.

 لا.. أقل الكلام عن المحاضرات وأغلبه عن الاساتذة وسخافات الطلبة والطالبات.. وأحيانا عن الاباء والامهات.. نتسلى .

وقالت الأم محتدة :

- وتريدين دعوته للبيت لتستكملا التسلية ؟

وقالت الابنة وهي تلتقط انفاسها كأنها تستجير بالله .

- يا ماما حرام عليك .. انسى أدعوه ليساعدني في المذاكرة .. أن ما افهمه في يومين أفهمه معه في ساعة.. وما احفظه في أسبوع أحفظه معه في يوم.. انه فعلا يساعدني .. انه من الطلبة المتفوقين.. من الأوائل، وقالت الأم كأنها تحسم الموضوع.

 الناس لن تصدق حكاية المذاكرة. وهم يرونه يدخل ويخرج من بيتنا ...

وقالت الابئة وصوتها يرتفع في غيظ

- اندرضی انبه استان یعطینی دروسا



ليذاكر معي هنا في البيت .. ولم توافقي .. ولذلك قدرت أن أذهب أنا اليه معه في بيته ..

وخبطت الأم على صدرها وصرخت:

- يا مصيبتي .. كيف تذهبين إلى شاب في بيت حتى ولو كان بحجة المذاكرة .. لو عرف أبوك لذبحك وذبحني معك ...

وقالت الابنة في هدوء .

ان عائشة تأتى إلى هنا وتذاكر مع أخى ف البيت ..

وعادت الأم تصرخ:

- قلت لك : إنني لست أم عائشة حتى أكون مسئولة عنها ..

وقالت الابنة وهي تبتسم ساخرة

- المسألة ليست مسألة مسئولية ولكنها مسألة مبادىء وتقاليد اجتماعية وقمد وافقت أنت وأبي على أن تذاكر عائشة مع أخي هنا في الببيت فأصبح من حقى أن أعيش بنفس المبادىء والتقاليد وأذاكر مع عصام في بيته ..

ورفعت الأم يديها فوق رأسها كأنها تهم بأن تولول وقالت

— يا ابنتي حرام عليك .. ارحميني من الجنون .. قلت لك لايمكن .. مستحيل ..

وقالت الابنة وهي لا تزال هادئة .

- يا أمى.. يا أغلى أم.. كان يمكن الا اصارحك.. كان يمكن أن أذهب إلى عصام في بيت بعد أن أقول لك أنى ذاهبة إلى الجامعة أو إلى صديقتي فوزية.. أنت تعلمين أن لا شيء يمكن أن يمنع البنت عما تريد.. لاتنسى أنك

کنت بنتا،

وسكتت الأم برهة كأنها تستعيد أنفاسها وقالت عندما كنت بنتا لم أفكر أن أذاكر مع شاب في

بيتى ولا في بيته .

وابتسمت الابنة ابتسامة كبيرة وقالت

وتخافين على أنا من كلام الناس؟ لماذا لم تمنعي عائشة من المذاكرة مع محمود كما تريدين منعى من المذاكرة مع عصام؟ لماذا يكون من حق أخى أن ياتي بصديقت إلى البيت وليس من حقى أن أدعو صديقى " لماذا تفترضين أن صداقة أخى وعائشة صداقة بريئة نظيفة وتسمحين لهما بأن يقلقا باب حجرة المذاكرة ولا تفترضين نفس الفرض بالنسبة لصداقتي مع عصام ؟ لماذا؟

وصرخت الأم تقاطعها

- كفاية .. البنت شيء والولد شيء آخر ان اخاك محمود يسهر خارج البيت إلى ما بعد منتصف الليل.. يـذاكـر مع أصدقـائه.. هل تريدين أنت أيضا أن تبقى خارج البيت إلى ما بعد منتصف الليل؟ ثم انى لو كنت أم عائشة لما سمحت لها بأن تذاكر مع محمود في بيته .. وارحميني من دوشتك.. أوجعت دماغي .

وقامت الأم وضرجت من الغرفة وهي تدق على الأرض بقدميها في

وسقطت الابنة على المقعد العريض وهي تهمس لنفسها .

- سأعرف كيف اتصرف ..

عادت الابنة من الجامعة وجلست أمام أمها وقالت وبين عينيها نظرات جادة

- ماما ،. لقد عودتني على أن أكون صريحة معك .. ما سأقوله لك

الأن لست مضطرة إلى قوله .. ولكنني فضلت أن أكون صريحة ..

ورفعت الأم إلى ابنتها عينين ضارعتين كأنها تتوسل إليها الا تصدمها بمصيبة وقالت وكأنها

- خيريا ابنتي ..

وقالت الابئة كأنها تعلن آخر الأنباء

- لقد سبق أن طلبت أن أدعو زميلي عصام



- كيف... كيف تتعرفين على عائلته. وقالت الأم في عزم

- دعيه يأتى مع أمه لزيارتنا ،

وضحكت الابنة ضحكة سريعة وقالت.

- يــامــامـــا غير معقــول.. كأنك تطلبين منــه أن يــاتى مع أمــه ايخطيني الموضوع ليس موضوع زواج انه موضوع الامتحان والمذاكرة .. وفرق كبير بين أن يأتى ليتزوجني أو يأتى ليذاكر معى -

وقالت الأم في حدة :

 المهم يجب أن أعرف عائلت. أن صداقة الأولاد يجب أن تصحيها صداقة العائلات.

وقالت الابنة وكأنها استمعت إلى حكمة :

 هذا صحیح یا أمی.. یجب أن نتعارف عائلیا ما دمنا تعارفنا شخصيا.. ولكنى لا استطيع أن أطلب من عصام أن يأتي بأم لزيارتنا انه هو نفسه سيتصور أنى أطلب منه أن يأتى ليخطبني .

وقالت الأم وهي تتنهد في زهق:

— وما الحل؟

وقالت الابنة:

- الحل هـ و أن أذهب لأذاكر معـ في بيتهم وتتصلي بي هنـاك بالتليفون لتطمئني على ولا شك أن أمه سترد عليك.. أو أني استطيع — لأنك لم تدخلي الجامعة .

وقالت الأم وكأنها لم تسمع تعليق ابنتها.

- ثم من أدراني كيف يعيش صديقك في بيته .

وقالت الابنة وقد لمعت عيناها كأنها أوشكت على تحقيق النصر .

— انه يعيش مع عــائلته طبعا.. أبــوه وأمه وله أحتــان أحداهما في الجامعة.. كلية التجارة.. والثانية في الثانوي.

وقالت الأم وعيناها تائهتان في الحيرة:

 ولكنى لا أعرف أمه.. ولا أعرف أحــدا من هذه العائلة ولا حتى سمعت عن أحد منهم.

وقالت الابنة .

انك أيضا لا تعرفين أحدا من عائلة عائشة صديقة أخى...

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها في امتعاض:

 ان أمها لم تطلب التعرف بى بل انها لم تسأل عنها فى التليفون وهي هنا.. ومن يدري .. ربما كانت عائشة تأتي إلينا دون أن يعلم

وقالت الابنة معترضة.

 لا ياماما.. كل أهلها يعلمون انها تذاكر مع أخى.. وأمها سيدة متحررة.. مودرن.

وقالت الأم في حدة .

—التحرر ليس معناه الا تعلم أين ابنتها..

عسكرى بوليس.. وسكتت الأم برهة ثم قالت كأنها اتخذت قرارها الأخير.

عصام فيجب أن أتعرف على أمه وعائلته...





- المهم كيف تغطين لحمك .. أحيانا تكون التغطية أوقح من

وقالت الابنة وهي تقلب شفتيها في قرف:

- إن أبي كبقية الرجال .. لا ينظر إلى المرأة إلا بعين واحدة .. عين الجنس .. المرأة ليست سوى قطعة من اللحم ..

وقالت الأم في هدوء

اذن فاعذريه مادام كبقية الرجال...

وقالت البنت في ثورة :

- انه كبقية رجال الجيل القديم .. جيلنا لا يـرى في البلوجينز أي اثارة واسألي أخي ...

وقالت الأم ساخرة :

- أنا متأكدة أن أخاك كأبيك في كل ما يخصك .. انه يسمح بالبلوجينز لأية فتاة إلا أخته ..

وقالت البنت :

ان صديقته عائشة كل يوم فى بنطلون ...

وقالت الأم ساخرة :

لأنه لم يتزوجها بعد ..

وسكتت البئت برهة ثم انطلقت قائلة :

- ماما .. عندى فكرة .. ما رأيك لو لبست مع البنطا ون الجينز طرحة بيضاء تغطى رأسى وكثفى كما تفعل البنات

المتدينات .. أظن أن هذا سيرضى بابا ويجعله يغفر

للبلوجينز .. سأكون أمامه في منتهى الحشمة ..

وضحكت الأم وقالت:

 پا بنتی هذه نکته سیضحك علیها كل الناس لو رأوك بالطرحة فوق البلوجينز ...

وصاحت البنت:

- انى أقبل أن أكون نكتة عن أن تعودوا بي إلى

- الصحيح هو ما يوافق عليه أبوك ..

قالت البنت في زهق

- ماما هل تحدثت مع بابا عن دعوة عصام ليذاكر معى ...

وقالت الأم ووجهها متجهم :

وقالت البنت في سخط:

- لماذا .. لقد وعدتني .. إنى أريد أن أنتهى من هذا الموضوع

وقالت الأم وهي تتنهد كأنها تستجير بالله :

- كان هناك موضوع أهم ..

وقالت البنت في دهشة

- ما هو الأهم ..

وقالت الأم وهي تهز رأسها ساخطة

البنطلون البلوجينز ...

وقالت البنت وهي أشد دهشة :

ماله البلوجينز ..

وقالت الأم وهي تزفر أنفاس السخط

- لقد رآك في البنطلون الجديد وهو يريدني أن أقول لك انه

ممنوع .. ممنوع لبس هذا البنطلون .. انه في نظره أوقح من الميني جيب .. انه يظهر تفاصيل نصفك الأسفل بشكل

وصرخت البنت في احتجاج:

- انه بنطلون يغطى كل قطعة مئى ، ماذا يريد أكثر من ذلك ..

المطلوب هو تغطية اللحم وقد غطيت لحمى كله.. كل البنات يرتدين البلوجينز ..

وقالت الأم مبتسمة ابتسامة ساخرة:

١٦ ﴿ إِبِا ابِنْتَى لا تَحْيِرِينَى معك ٣

عصر الحريم وأكون عبدة للرجل يفرض على رأيه. البسى وماتلبسيش. أخرجي وما تخرجيش. حتى لو كان هذا الرجل أبى

وقالت الأم وهي تشد انفاسها في ضيق .

\_ يا ابنتى المثل العامى يقول: كل ما يعجبك وألبس ما يعجب الناس. وأقرب الناس اليك هو أبوك فألبسي ما يعجبه.

وصرخت البنت.

- مالى ومال الناس.. اننا في عصر الحرية.. مل تعرفين حقوق البنت والولد في الدول المتقدمة.. في أمريكا وفي بريطانيا وحتى في استراليا.. ان البنت من حقها أن تترك بيت العائلة عندما تصل إلى السادسة عشرة من عمرها.. لا أحد يستطيع أن يقيد حريتها والقانون معها والمجتمع معها.. واحمدوا ربنا لأنى لم أفكر بعد في ترك البيت.

وقالت الأم كأنها تسخر من عقلية ابنتها

- ان البنت هناك تترك بيت العائلة لأنها تستطيع أن تعتمد على نفسها.. تستطيع أن تعمل وتكسب وتستغنى عن دخل أبيها وأمها.. أرينا شطارتك وإعملى واكسبى.

وقالت البنت وهي ترد على سخرية أمها .

- ان الحرية لها طريق اخر هنا.. انى استطيع أن آخذ بنطلون معى وألبسه في بيت صديقتي هدى.. ولا مين سمع ولا مين درى

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها نظرة جادة :

ـــ قولى لى يابنتى.. لماذا لا ترتدين هذا البنطلون عندما تذهبين إلى الجامعة .

وترددت البنت قليلا ثم قالت وهي تدير عينيها بعيدا عن أمها.

> — لم يخطر على بالى . وقالت الأم في جدية:

- كونى صريحة مع أمك. انك لا تدهبين إلى

الحامعة بهذا البنطلون لأنك تخافين من كلام وتعليقات الطلبة. أى أن دُ هذا البنطلون شيئاً غلطاً.. شيئاً مثيراً.. أي ان أباك على حق.. وكما معملين حسابا للطلبة اعملي حسابا لابيك.

وقالت البنت صارخة

- ساذهب إلى الجامعة غداً بالبلوجين زحتى اقنعكم بحقى في

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابئتها مشفقة .

لأأظن انك جادة فيما تقولين .

وضعف صوت البنت وقالت كأنها خجلة من نفسها.

- ياماما الجامعة حاجة وبعيد عن الجامعة حاجة تانية.. مجتمع اني .

وقالت الأم وهي تشد البنت إليها في حنان :

يا ابنتى أريحينى وأريحى أباك..

وقالت البنت وهي تحنى رأسها على صدر أمها.

وهل تريحونني انتم وتسمحون لي بأن أذاكر مع عصام.
 وقالت الأم وهي تبتسم ابتسامة كبيرة.

- اعدك..

ثم قامت الأم ودخلت المطبخ وجرت البنت وفتحت الكتاب ..

قالت الأم فرحة وكأنها اكتشفت اكتشافا رائعا.

اسمعى يا ابنتى.. لقد وجدت الوسيلة التى ...
 يمكننا بها اقتاع والدك بأن يسمح لصديقك عصام بان يأتى ويذاكر معك هنا ..

وقالت الابنة في فتور:

- خير يا ماما ..

وقالت الأم في حماس :

نقدمه على أنه صديق أخيك ...

وقالت الابنة في دهشة :



- يا ماما لا داعي لكل هذا الكلام .. ليس المفروض أن أقول لبابا مل حا اقوله لك ...

وقالت الأم ساخرة :

لاذا .. انك تقولين انه يجب أن يعرف كل شيء ...

وقالت الابنة في سخط:

— يا ماما .. يا حبيبتي .. أنت تعلمين ان ما يقال للأم لا يقال للأب خصوصا بالنسبة للبنت أنت بطبيعتك كامرأة تقدرين ما أقوله وتعذرينني ولكن نفس الكلام لايستطيع الأبأن يقدره لأنه كلام يجرحه .. هل كنت تريدين أن أقول لبابا إن محمود حاول أن يقبلني .. ماذا كان يفعل .. كان يجن وقد يقرر ان ينزل إلى محمود ويضربه علقة أو ربما ضربني أنا هذه العلقة .. أنى صريحة صادقة مع بابا ولكني حريصة على ألا أجرحه بصراحتي .. ورغم ذلك لو انبه كان قد عرف حكاية محمود وحكاية سهرى للساعة الواحدة لاعترفت ولما كذبت عليه .. وأنا راضية عن نفسى لأنى إذا كنت قد اخفيت عن بابا فإنى لا أخفى عنك شيئا أبدا .. وأنت تعلمين ..

ومدت الأم دراعيها وضمت ابنتها إلى صدرها وهي تقول.

أعلم يا ابنتي .. ان أكثر ما يطمئنني وأكثر ما أعتز به هو اني واثقة انك لا تخفين عنى شيئًا .. وأحس دائما بأننا لسنا أما وابنتها قحسب ولكننا أيضا أصدقاء ..

ولكنه ليس صديق أخى إنه صديقى أنا ...

وقالت الأم وهي لاتزال في حماسها:

 أعرف انه صديقك أنت ولكنى أريد أن يطمئن أبوك ... وصاحت الابنة في عصيبة:

- لا يمكن أن أطمئن أبي بأن أكذب عليه .. لا تحرضيني على الكذب ، أنت تعرفين أني لا أحب الكذب ولم أكدّب أبدا .. وأبي بجب

أن يعرف كل شيء ..

وقالت الأم ساخرة:

- لا يا شيخة .. أبوك يعرف كل شيء .. يعرف أنك منذ اسبوعين عندما كان هو في الاسكندرية خرجت مع فوزية وأخيها وشلة من البنات والأولاد ورقصتم حتى الساعة الواحدة صباحا .. لماذا لم تقول له حتى يعرف كل شيء ..

وأدارت الابنة وجهها كأنها لا تريد أن تسمع هذا الكلام وقالت :

- لماذا لم تقولي له أنت .. أنا لم أخرج ولا أسهر إلا بموافقتك ... وقالت الأم وهي تزفر أنفاسها كأنها تعانى الندم:

لقد قلت له : إنك ذهبت إلى عيد ميلاد فوزية ..

وقالت الابنة في صوت خفيض:

- وأنا أيضا قلت له انى ذهبت إلى عيد ميلاد فورية .. لقد كان عيد ميلادها قعلا ..

وقالت الأم ساخرة:

- ولكنك لم تقولي لـ ماذا جرى في عيد ميلاد ستنا فوزية .. لم تقولي ك أنك قضيت الليل حتى الواحدة صباحا ترقصين في محل عام ولم تقولي له أنك صفعت الواد محمود بالقلم لأنه حاول أن يقبلك وهو يرقص معك .. حاول أن يقبلك من شفيتك وطيعا لو أنه اكتفى بأن يقبلك فوق عنقك لما احتجت



- أي خطة ؟

وقالت الأم وعيناها تلمعان كأنها تعرض خطة خطيرة:

— اسمعى .. تصحين صديقك عصام إلى كلية الهندسة وتلتقين بأخيك محمود كأنك التقيت به صدفة .. تنتظرين أخاك ومعك عصام إلى أن يمر بك ليعود معك إلى البيت .. وتقدمين أحدهما للآخر .. ثم تحدثين أخاك عن عبقرية عصام وأنك تريدين أن يساعدك في المذاكرة.. و .. وقاطعت الابنة أمها صارخة :

— يا ماما حرام عليك .. هذا كلام زمان .. وزمان لم يكن من حقك أن يكون لك صديق إلا إذا كان صديق أخيك وصديق العائلة .. اليوم حياة أخرى ومجتمع آخر .. البنت التي تدخل الجامعة وتعمل فى كل المهن والوظائف وتستطيع أن تكون وزيرة ورئيسة مجلس إدارة .. هذه البنت أصبح من حقها أن يكون لها أصدقاء كما أن لها زملاء ... وعصام صديقى وليس صديقى أخى .. ويجب أن أقدمه وأن تقبلوه على أنه صديقى أنا ..

وصرخت الأم ردا على صراخ ابنتها:

— إلى الآن لا أحد يصدق أن هناك صداقة يمكن أن تقوم بين ولد وبنت والجيل الجديد كالجيل القديم يؤمن بأنه لا يجتمع رجل وأمرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان.

وقالت الابنة وهي تضحك ساخرة :

- ان الشيطان أصبح كسيحا على ايامنا.. لاننا نرفض الاختباء..

ن و من المحيث في السر كما كنتم على أيامكم... الشيطان ينفرد بالرجل والمرأة عندما يختبئان وراء الجدران ولكنه له يستطيع أن يقترب منهما وهما يعيشان في المجتمع بصراحة.. يعيشان في الهواء الطلق.. وعلى كل حال لن اعتمد عليك وساعرف كيف اتصرف.

وقالت الأم فى جزع: — ماذا ستفعلين ؟ وقالت الابنة فى ثقة:

- سأطلب أنا من بابا أن يسمح لعصام بأن يذاكن معى .. وأنا واثقة أن بابا يفهمنى أكتر مما تفهمينني .. وسقطت الأم على المقعد كأنها انهارت وهي تهمس.

ارینی شطارتك.

قالت الابنة وبين شفتيها ابتسامة فرحة.

- بابا وافق على أن أدعو عصام ليذاكر معى.

وقالت الأم في برود.

-أعرف..

وقالت الابنة في دهشة.

- لماذا لم تقولي لى ما دمت تعرفين ؟

وقالت الأم وهي لا تزال في برودها.

لأنك فضلت أن تطلبى الموافقة من أبيك بنفسك... ولأنى كنت أفضل ألا يوافق...

وقالت الابنة في فرحة الانتصار على أمها:

- لماذا يا أمى؟

وقالت الأم وهي تزفر أنفاسها:

- لأنى كما قلت لك لا أعرف صديقك هذا ولا أعرف أمه ..

وقالت الابنة وهي تهز رأسها كأنها تأسف على عقلية أمها.

- بابا أيضا لا يعرف ولا يعرف أباه .. وقد سالني كثيرا عن أب

عصام وأنا لا أعرف عن أبيه شيئا إلا أسمه ووظيفته \_ ورغم ذلك وافق بابا.. لاثقة في عصام وفي أبيه.. بل ثقة في أنا .

وقالت الأم في حدة :

الثقة ليس معناها أن نتركك لشاب لا نعرف أصله وفصله...

وقالت الأمنة :

- يا أمى انك لا تتركينني لأحد وأنا لا أتبرك



نفسى لأحد.. ثم أن الأصل والفصل لم يعد لهما قيمة زمان.. لم تعد شخصية الولد والبنت تقدر بتقدير قيمة العائلة أو بشخصية الأم والأب. أن أولاد جيلنا أصبح لكل منهم شخصيته الخاصة القائمة بـذاتها وعَالبا ما تختلف عن شخصيـة الأب والأم. اننا نعيش دنيـا جديدة ومجتمعا جديدا يفرض عليت تقاليد جديدة.. أنا لا أعيش الحياة التي كنت تعيشينها وأنت في مثل عمري .. ولا أخي محمود يعيش الحياة التي كان يعيشها أبي وهو في عمره.. زمان كان الشاب الذي يعمل جرسونا في أحد الفنادق يعتبر انه مسكين غليان ومن عائلة خدامين أو أنه نزل بنفسه إلى مرتبة الخدم وكان لا يمكن أن تروجي ابنتك لجرسون.. والآن أصبح الذين يتطلعون إلى مهنة الجرسون شيانا من أحسن الشيان وأصبح ابن الوزير يمكن أن يكون حرسونا وأحسن بنت يمكن أن تتـزوج جرسونا .. وزمان كانت البنت التى تعمل خياطة تعتبر خدامة وشحاتة والتي تعمل سكرتيرة تعتبر منحلة تبيع نفسها لرئيسها .. والآن هناك سيدات وانسات من أخسن وأرقى عائلات مصر يعملن خياطات وسكرتيرات.. وهذا يجعل هناك فارقا كبيرا في الشخصية بينكم وبيننا.. فلو عرفت أم وأب عصام فليس معنى هذا أنك عرفت عصاما...

وقالت الأم كأنها تصرخ:

- البيت هو الأساس ، البيت هـ و الأرض التي تنمو فيها البذور .. فإذا كانت الأرض صالحة تنمو البذور صالحة

وردت الابنة ساخرة:

- ان المثل القديم قدم دنياكم يقول: يخلق من ظهر العالم فاسداً. ويمكن أن نقول أيضا.. يخلق من ظهر الفاسد عالماً.. وعلى كل حال فأنا واثقة من أن أبي رغم موافقته سيبدأ من اليوم في السؤال عن أب عصام وأنت ستحفرين تحت الأرض حتى تعلمي ما يقال عن امه وعن احته .. انكم لا تقرقون

بين مطالب الزواج ومطالب الزمالة والصداقة .

وقالت الأم في قرف:

— دعك من هذا الكلام الفاضي وخبريني.. متى سيشرفنا زميلك

وقالت الابنة وقد عادت إليها فرحتها :

- ريما غدا.

وقالت الأم القرفانة

-وأين ستجلسان للمذاكرة.

وقالت الابنة وهي تبتسم ساخرة :

- تحت أمرك .

وقالت الأم في حسم:

تجلسان مع أخيك في غرفته.. وقالت الابنة في دهشة :

- ياماما لايمكن. أخويا يجلس في غرفت مع عائشة يذاكر هندسة.. مادخلنا نحن في الهندسة.. لا أنا استطيع أن أذاكر مع أخي ولا أخى يستطيع أن يذاكر معى.

وصرخت الأم:

 هل تريدين أن تذاكرى مع زميلك فى غرفتك بجانب السرير. وقالت الابنة وهي تزفر انفاسها في سخط:

 باماما.. پاحبیبتی.. اذا کان هناك شیء بمكن أن يحدث بینی وبين عصام فلن يحدث هنا .. أنا لست ف حاجة إلى

أن أدعوه إلى البيت ليحدث بيتنا شيء.. البيوت والأماكن الأخرى كثيرة.. ثم أنــا لا أطلب أن يذاكــر معى في غرفتي .

وقالت الأم من تحت أسنانها

- أين إذن ياست العباقرة ؟ -

وقالت الابنة وهي تحاول أن تمسك بأعصابها من الانطلاق. وقالت الأبنة وهي تبتسم في حسرة :

- لأن الحب في مصر لم يعدل مستقبل. افترضي انتي احببت عصاما فماذا تكون نتيجة هذا الحب.. سأنتظر سنة أن يتخرج.. ثم انتظر خمس سنوات إلى أن يعمل ويصبح له دخل يستطيع به أن يفتح بيتا. ثم انتظر عشر سنوات إلى أن نجد شقة تجمعنا كزوج وروجة .. ويضيع عمرى في الانتظار ..

وقالت الأم في اشفاق :

- ولكن العائلات تساعد دائما أولادها وبناتها بعد الزواج .. وقالت الابنة في اصرار:

- هذا ما لا أريده لنفسى .. وأنت تعرفين أن عائلة عصام لا تستطيع أن تساعده وأنا لا يمكن أن أطلب من بابا أن ينفق على بعد أن اتخرج واتزوج، ثم اني لا أقبل أن أعيش مع زوجي في بيت أهله أو بيت أهلى.. السزواج لا معنى له دون استقالال النزوج والسزوجة بمعيشتهما .

وقالت الأم وقد ارتفع صوتها كأنها تدافع عن نفسها :

- هذا كلام فاض. لقد تزوجت أباك ومرتبه لم يكن يريد على اثنى عشر جنيها في الشهر .

وقاطعتها الابنة ساخرة.

على الأقل وجدتما الشقة .

 ف حجرة الصالون أو على مائدة الطعام.. أي مكان من البيت حتى ولو في المطبخ.

وسكتت الأم برهة ثم قالت وهي تخرج من الغرفة :

عندما تأتين به يحلها ربنا .

وتتبعها الابنة بعينين فرحتين وبين شفتيها ابتسامة النصر.

قالت الأم وهي تبتسم لابنتها ابتسامة واسعة .

- الحقيقة اني كنت مخطئة في الحكم على صاحبك عصام.. انه فعلا شاب مهذب.. جاد.. مشرف.. ووسيم.. وذوقك حلو يا بنت .

وقالت الابننة ساخرة : ذوقى لم يكن له دخل في صداقتي لعصام وقالت الأم وهي ترشو ابنتها بابتسامتها:

قولى الحقيقة.. ألم يدخل قلبك...

وقالت الابنة بلا مبالاة:

-لقد اتخذت قرارا منذ سنوات بعيدة...

وقالت الأم في دهشة:

— أي قرار..

وقالت الابنة وهي تضحك :

ممنوع الدخول إلى قلبي.. ممنوع الحب.

وقالت الأم في جزع.

لادا يا ابنتى.. حرام عليك أن تظلمى نفسك .

وقالت الابنة كأنها تلقى خطابا:

- بالعكس.. أنا أظلم نفسي ولكني احمى نفسى.. فنحن نعيش في دنيا لم تعد تحتمل الحب.. اني استطيع أن أحب الله .. وأحب الــوطـن .. وأحب للوخية والبسبوسة.. ولكن ليس من حقى أن أحب شابا أبعد من حب الزمالة والصداقة .

وقالت الأم في لهفة :



وقالت الأم في سخط:

 أنتم جيل مدلل.. لا يريد أن يتعب ليبنى نفسه.. يريد كل شيء جاهـرًا بين يديـه . حتى في اختيار ثيـابكم .. لقد كنا نفضل الفساتين التفصيل وكلنا تعلمنا الخياطة لنصنع ثيابنا بأنفسنا.. أما انتم فتريدون الملابس جاهزة.. كله جاهز.. لا أنت ولا أية واحدة من صديقاتك تستطيع أن تجلس إلى ماكينة خياطة .

وقالت الابنة ساخرة:

ولا أنت ولا واحدة من صديقاتك دخلت الجامعة ...

وقالت الأم وهي تتنهد:

- ماذا أخذتم من الجامعة يا حسرة ؟

وقالت الابنة وهي تبتسم ابتسامة حلوة لأمها كأنها تخفف عنها.

— اسمعيني يا ماما.. اسمعي كـلام بنت الجامعة.. أن الثابت هو أن التقاليد الاجتماعية هي انعكاس للحالة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع.. ولذلك تختلف التقاليد من جيل إلى جيل.. ومن بلد إلى بلد.. ومن طبقة إلى طبقة .. كل ذلك حسب اختلاف الحالة الاقتصادية .. ونحن اليوم نعيش في حالة اقتصادية تختلف عن الحالة التي كنتم فيها أيام شبابكم.. هذه الحالة أثرت في التقاليد التي تجمع بين المرأة والـرجل.. ونتج عنها انه أصبح من الطبيعي أن تعيش البنت والولــد بعد الـزواج مع عائلة الزوج أو عائلة الزوجة.. لماذا؟ لأنه ليس هناك

مساكن كاقية ولأن إيجار المساكن أصيح أعلى مما يستطيعه دخل شاب مبتدىء.. أي حالة اقتصادية.. بل أن هذه الحالة بدأت تؤثر على الجيل الجديد تأثيرا خطيرا.. لقد أصبح في الجيل الجديد من يؤمن بأن الحب يغنى عن الـرواج.. أي أن البنت يمكن أن تعاشر حبيبها بلا زواج، لا لأنها غير شريفة أو لأنها منطة ولكن فقط لأنها تحب ولأنها

يحدث في مجتمعات كثيرة راقية حضاريا كالمجتمع الأوروبي والمجتمع الروسي ولنفس السبب. أي أن الحالة الاقتصادية تتطور في مصر إلى مستوى المجتمعات الأوربية وتصبح الحياة الخاصة للافراد ملكا لاصحابها.. كل واحد حر في نفسه دون أن يتدخل المجتمع ليسال البنت والولد هل هما متزوجان أم ليسا متزوجين .

وخبطت الأم على صدرها وقالت:

- يا مصيبتي.. وأنت ابنتي هل تؤمنين بهذا الكلام ..

وقالت الابنة كأنها تحادث نفسها:

- لا، ولهذا أحمى نفسى من الحب.

وقالت الآم الملهوفة :

- كنف؟

وقالت الابنة مبتسمة في هدوء .

- بعقلي .

وقفزت الأم واقفة كأنها تذكرت شيئا وقالت وهي خارجة

- انتظرى حتى اطمئن على البنت نبوية في المطبخ وأعود إليك لأطمئن على عقلك.

قالت الأم في لهفة وهي تجلس بجانب ابنتها وتكاد تلتصق بها .

- خبريني يا ابنتي.. لقد قلت انك تحمين نفسك من الحب بعقلك.. كيف؟ وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها كأنها تشفق عليها من لهقتها.



ضعفت أمام سيدنا سليمان رغم انها كانت تحاربه.. هكذا قرأت.. ألم تلتقى أبدا بسيدنا سليمان وتضعفي له يا ست بلقيس.

وقالت الابنة ضاحكة :

 لقد التقيت بأكثر من سليمان ولكني قاومت أن أضعف أمام واحد منهم.

وقالت الأم كأنها تستهين بعقلية ابنتها:

- أخاف أن تلتقى بواحد يلطشك من أول نظرة .

وقالت الابنة جادة كأنها تهم أن تلقى درسا:

— تقصدين الحب من أول نظرة.. يا ماما.. يا حبيبتى.. صدقينى ليس هناك ما يمكن أن يسمى الحب من أول نظرة.. الحب لا يتحقق أبدا من أول نظرة.. الحب لا يتحقق أبدا من أول نظرة.. ولا من ألف نظرة.. النظرة قد تولد الاعجاب.. والاعجاب يتطور إلى أن يصل بالاثنين إلى نوع من تكامل الشخصيتين.. وهنا يولد الحب.. وقد لا يتطور الاعجاب ويبقى دائما في حدود الاعجاب ولا يصل أبدا إلى الحب.. وقد صادفني الاعجاب مرة بشاب آخر ولكني كنت حريصة على ألا أعرض هذا الاعجاب للخطر.

وقالت الأم كأنها لا تفهم ابنتها.

- أي خطر ؟!

وقالت الابنة وهي تلقى نظراتها إلى بعيد كأنها تتذكر:

- خطر التجربة.. أن كثيرات من البنات كلما صادفن شابا يعجبن به يقدمن معه ـ وربما من أول يـ وم ـ على التجربة.. كل منهن تجرب معايشة هذا الشاب لعل التجربة تنتهي بها إلى الحب وينتهي بهما الحب إلى الرواج.. ومعظم هــنه التجارب تفشل وتكتشف البنت انها لا يمكن أن تحب هــندا الشــاب.. وقــد يكتشف الشـاب انه لا يمكن أن يحب هذه الفتــاة.. وقــد يكتشف الاثنـان معـا أن كـلا منهما لا يطيق وقــد يكتشف الاثنـان معـا أن كـلا منهما لا يطيق الآخر.. والمصيبة أن الــنـي يحدث بعد ذلك أن البنت

تتعود التجربة.. تخرج من تجربة لتدخل تجربة.. تدمن التجارب وتصبح صورة من صور الانحلال.. والانحلال ليس حالة اخلاقية ولكنه حالة مرضية.. انهن مريضات بالانخلال.

وقالت الأم معترضة:

ولكن لماذا تحكمين على كل التجارب بالفشل.

وقالت الابنة وهي تهز رأسها كأنها أستاذة في الجامعة :

لأنها تجارب تبدأ بالاعجاب من أول نظرة.. أى الاعجاب
 بالمظهر.. بجمال البنت ووسامة الشاب.. والمظهر لا يكشف عن
 حقيقة الشخصية .

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في حيرة .

– وماذا تفعلين أنت عندما تعجبين بشاب؟

وقالت الابنة وهي تتنهد وكأنها تتحسر على نفسها:

— لا أعرض نفسى للتجربة.. ولكنى اترك هذا الاعجاب يتطور تطورا طبيعيا.. وقد لا يتطور.. قد افقده وأنسى من أعجبت به.. وقد يتطور.. فإذا تطور إلى درجة أن ينقلب إلى تعلق بهذا الشاب.. ويكاد يصل بى إلى حالة الحب.. تركت القيادة لعقلى.. وعقلى دائما يحرضنى على أن أهرب من هذا الاعجاب.. اهرب من الحب قبل أن يولد.. أهرب من الحب وهو لايزال جنينا يتحرك داخل اعصابى.. وأنت تعرفين

رأيى فى الحب.. لقد قلت لك أن الحب لم يعد له مستقبل فى مصر.. الحب لم يعد يستطيع أن يقاوم الحالة الاقتصادية وأزمة المساكن.. لم يعد يستطيع أن يصل إلى الزواج.. أصبح الحب فى مصر كالشاب العاطل الذي لا يجد عملا يرزق منه.. حبا عاطلاً..

وقالت الأم وهي تمد ذراعها وتحتضن ابنتها

 يا ابنتي لا تقولي هذا الكلام.. انك تعذبين نفسك.. إنك تسدلين على نفسك برقع اليأس.. تفاءلي



يا ابنتى .. كل عقدة ولها حلال .. وكل حب له طريق ينتهى به إلى الذواج ..

وألقت الابنة رأسها على صدر أمها وأجهشت بالبكاء وهي تردد.

انی متعبة یا ماما.. لا تدرین کم اتعذب..

وقالت الأم وهي تربت على كتف ابنتها بكل حذانها:

لاذا يا أبنتى؟ ماذا يتعبك؟ ماذا يعذبك؟ ماذا ينقصك؟ أنى فداك
 إيا أبنتى.. فداك يا حبيبتى.. لا يمكن أن أترك في الدنيا ما يمكن أن يتعب أو يعذب حبيبتى.

وقالت الابنة وهي لا تزال تبكي فوق صدرها:

انك لا تدرين قيم أفكر يا ماما .

وقالت الأم في لهفة :

فيم تفكرين يا حبيبة ماما ؟

وقالت الابنة وهي تمسح دموعها:

- أفكر في الزواج..

ورفعت الأم رأس ابنتها عن صدرها وقالت وهي تنظر اليها في

- زواج وانت مازلت في السنة الثانية بالجامعة .

وقالت الابنة في سخط كأن دموعها انقلبت إلى رصاص تطلقه في صدر الدنيا.

— ما الفرق بينى وأنا فى السنة الثانية أو فى السنة الرابعة أو بعد أن اتخرج.. الهم واحد.. هم تحمله كل

البنات .

وقالت الأم في سخط ؛

هم لا يرفعه إلا الزواج.. هذا ما تقصديته..
 انها المرة الأولى التي أسمع منك هذا الكلام.

وارتفع صوت نبوية الشغالة من المطبخ تثادى على الأم. على ست البيت. وقامت الأم قافزة وهي تقول لابنتها :

انتظرى إلى أن أرى ما حدث فى المطبخ وأعود إليك.
 وعادت الابنة تبكى.

جاءت الأم وألقت بنفسها بجانب ابنتها وهي تقول في لهفة :

خبريني.. كيف تفكرين في الزواج قبل أن تنتهى من سنوات الجامعة؟
 ومسحت الابنة دموعها وقالت وهي تتنهد وكأنها تزفر العذاب.

يا ماما كل بنات الجامعة يفكرن في الزواج.. حالاً.. اليوم قبل الغد.. فإذا لم تجد البنت من تتزوج هالت انها لا تتزوج إلا بعد التخرج.. وإذا وجدت العريس قالت انها ستتم تعليمها بعد الزواج.. لاتصدقي أن هناك بنتا لا تتمنى الزواج والمهم أن تجد من تتزوجه.. وفي ستين داهية الجامعة.

وقالت الأم في عتاب:

ليس هذا ما اتفقنا عليه يا ابنتى.. لقد اتفقنا على ألا تتزوجى إلا
 بعد التخرج.. وأنت تعلمين انه سبق أن تقدم اليك أكثر من عريس
 واعتذرنا لهم الواحد بعد الواحد.. لا زواج قبل التخرج.

وقالت الابنة ساخرة.

— اعتذرنا لهم لانهم لم يكن بينهم واحد تنطبق عليه الشروط.. لم يكن بينهم واحد يعجبكم فكنا نتحجج بالجامعة.. لو كان بينهم واحد أعجبكم لنسيتم الجامعة ولكنتم تقولون لى ساعتها.. اكملى الجامعة بعد الزواج..

> وقالت الأم وهي تبحلق في وجه ابنتها كأنها . تحاول أن تكشف سرها:

> > منذ متى تفكرين في الزواج ؟

وقالت الابنة كأنها تعترف أمام قسيس:

 منذ سنة.. اتنين.. ثلاثة, ربما طوال العمر وإنا أفكر في الزواج وكل سنة تتعينى الفكرة أكثر ... وأكثر ..

وقالت الأم وهي حائرة:



 لاذا يا ابنتى ؟ ماذا يتعبك ؟ ماذا ينقصك إلى أن تشروجى بعد التخرج بإذن أله ؟

وصرخت الابنة كأنها ضاقت بأمها.

— ينقصنى كل شىء.. ينقصنى استكمال شخصيتى.. ينقصنى الرجل الذى يكون لى.. ينقصنى ارضاء غريزة الامومة التى أحس بها منذ كنت ألعب بالعروسة وأنا طفلة.. ينقصنى البيت الذى أكون سيدته.. انك يا أمى لم تجربى الحرمان لانك تروجت وأنت ف السادسة عشرة من عمرك.. لقد كان جيلكم أرحم بالبنت من جيلنا.. كان يسرع باشباعها بمجرد استكمالها لطبيعتها كأنثى.. فيحميها من الحرمان ومن الضياع ومن البهدلة .

وقالت الأم كأنها تسخر من نفسها:

— لقد كان يقال عنا اننا جوار.. يبيعنا أهلنا للمشترى الذى يدفع الثمن الذى يحددونه.. المهر والشبكة.. ثم ينقل وننا من سرير الطفولة إلى سرير النوج.. اسمعى يا ابنتى.. انت تعلمين انى زوجة سعيدة .. سعيدة بابيك.. وسعيدة بابيك.. وسعيدة بابيك.. وسعيدة بابيك. وشعيد كان أهلى ظلمونى عندما زوجونى وأنا فى احيانا خواطر أحس فيها كان أهلى ظلمونى عندما زوجونى وأنا فى السادسة عشرة.. لقد حرمونى من أزهى فترات عمرى.. فترة الشباب.. لم اتمتع بمرح الشابات ودنيا الشابات وعواطف الشابات..

تحملت المسئولية ومتاعب البيت والأولاد قبل أن أعيش انطلاق الشباب بلا مسئولية..

وقالت الابئة ساخرة:

- ولا تنسى أن الشياب له مطالب لا يحققها إلا النرواج.. إلا إذا امنت بماسيق أن قلته لك وهو أن

الحب أصبح يغنى عن الزواج .. وقالت الأم في جزع:

- لا.. لا.. أبدا.. لآحب بلا زواج.

ثم مالت الأم على ابنتها وقالت كأنها تستجديها:

صارحینی یا ابنتی.. هل تفکرین فی الزواج لأنك أحببت زمیلك
 عصام أو غیره..

وقالت الابنة والصدق في عينيها:

أبدا.. لقد قلت لك أنى أحس بحرمان لا يريحنى منه الا الزواج.
 وصاحت الأم في عصبية:

ولكنك كنت تقولين منذ يـومين أن عقلك يدفعك إلى الهروب من
 الحب لأن الحب أصبح عاطلا هذه الأيام لا يجد طريق إلى الزواج..
 ولذلك أصبحت لا تستسلمين للحب ولا تفكرين في الزواج.

وقالت الابنة في هدوء.

لقد كنت أتحدث عن الشباب الذى يعانى من الازمة
 الاقتصادية وأزمة المساكن.. وقد ابتعدت بفكرى عن الشباب.. لم يعد
 يهمنى أن أتزوج شابا.. لماذا لا اتزوج رجلا كاملا.

وقالت الأم في جزع:

ماذا تقصدين بالرجل الكامل..

وقالت الابنة كأنها تحلم:

 رجل أكبر منى بسنوات.. ف الخامسة والثلاثين من عصره أو حتى فى الأربعين.

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها في قرف:

— هكذا انتن كما وصفتكن.. جيل البضائع الجاهزة.. جيل السندوتشات.. بدل أن تفكرى فى الرواج من شاب تكافحين الحياة معه.. تريدين أن تتزوجى رجلا جاهزا لا يفرض عليك متاعب الكفاح حتى لو كان عجوزا.

وقالت الابنة كأنها تلقى محاضرة:

يا أمى هذه طبيعة تكوين الانثى والرجل...
 وقد اثبت علماء الفسيولوجيا أى علم طبيعة الانسان



أن أصلح ما يجمع بين الرجل والمرأة هو أن يكون فارق العمر بينهما عشر سنوات... أى أن يكون الرجل أكبر من البنت بعشر سنوات.. وأنت تنزوجت بابا وعمرك ستة عشر عاما وكان عمره خمسة وعشرين.. فارق تسع سنوات.. ولذلك استمر التجاوب بينكما.. ولكن عصر الخامسة والعشرين لم يعد يؤهل الشاب الآن للزواج.. لأن الزواج شركة تحتاج إلى رأس مال.. والشاب في الخامسة والعشرين لا يكون قد كون رأس المال الكاف.. فلا مانع من أن نتركه حتى يصل إلى الخامسة والثلاثين ثم نتزوجه..

وقالت الأم في سخط:

— هذا زواج محكوم عليه بالانهيار.. بالفشل.. تصورى عددما
 تكون المرأة في الاربعين أي في عز انوثتها وفي عز اقبالها على الحياة وزوجها في السثين من عمره.. على المعاش.. انتهت وظيفته.. وانتهت رجولته.. وانتها.

وقاطعتها الابنة ساخرة:

— ياماما انك لا تعيشين جيلنا.. البنات الآن يعجبن بالعواجيز.. أصبح أكثر ما يغرى البنت في الرجل هو الشعر الابيض.. حتى انى اشك في أن بعض الشبان يصبغون خصلات شعرهم باللون الأبيض بعد أن كأن العواجيز هم الذين يصبغون شعرهم باللون الأسود... وأه لو رأيت الاستاذ الدكتور بسيوني...

وقالت الأم في قرف:

من هو بسيونى هذا؟
 وقالت الابنة وهي تقفز واقفة:

سأحكى لك عنه بعد أن أعود من الجامعة .

وخرجت. وأمها تتبعها بعينين حائرتين تائهتين.

杂华杂

عادت الابنة من الجامعة واستقبلتها أمها في الهفة وأجلستها بجانبها قائلة

ما حكاية المدكتور بسيونى التى قلت لى عنها قبل أن تخرجى
 إلى الجامعة ؟

وقالت الابنة وهي تبتسم ابتسامة كبيرة :

- يا ماما على مهلك. انتظرى إلى أن استريح ..

وقالت الأم في عتاب حنون:

- أجلى راحتك .. واحكى لى .. لقد تركتنى فى الصباح كما تتركنى مسلسلات التليفزيون دون أن أفهم شيئا .

وقالت الابنة وهي تتنهد كأنها تتحسر على حال الدنيا:

— المهم ليست حكاية الدكتور بسيوني.. المهم هي حكاية بنات الجامعة اللاتي أصبحن يفضلن الرجل الكامل.. وكلمة «الرجل الكامل» أصبحت هي التعبير الجديد لكلمة «العجوز» بنات هذه الأيام يفضلن العواجيز.. ويذبن فيهم حبًّا وعشقاً.. العجوز على الأقل يستطيع الزواج.. والدكتور بسيوني هو أستاذ عندنا في الجامعة.. وهو عجوز.. يقال انه في الأربعين وربما في الخامسة والاربعين.. انما يجنن يا ماما.. شعره الأبيض.. وسمار لونه.. وعيناه الهادئتان كأنه يتحدث بهما إليك.. وقوامه الطويل كقوام رمسيس الثاني.. و..

وقاطعتها أمها في حدة ضاحكة:

- جرى ايه يا بنت .. انك تتغزلين فيه .. عيب .. وادخلي في الموضوع.

وقالت الابنة وهي هائمة مع كلماتها:

 أصله يجنن فعلا.. المهم كل البنات.. يذبن فيه.. ويجرين وراءه.. ويتمحكن فيه.. وكل بنت عندها سؤال له.. سؤال علمي طبعا.. وكل بنت تريد درسا خصوصيا..

وقاطعتها الأم في جزع: - وأثث أيضا تتمحكن فيه؟

وقالت الابنة في حسرة



- لا.. ولكنى اتمنى لو بدأ هو .. وقالت الأم في دهشة :

بيدا بماذا؟

وقالت الابنة كأنها تلوم أمها على جهلها:

— يبدأ بالتمحك بي ومغازلتي.. ولكنه لا يبدأ مع أحد أبدا .. انه مغرور.. ينتظر أن تبدأ البنت وتشجعه إلى حد الارتماء عليه.. يحاول أن يحتفظ بشخصية الاستاذ المحترم.. إلى أن وقع اخيرا.. وقع في سميرة.. انها طالبة معنا في الجامعة.. ولكنها بنت شاطرة استطاعت أن تصطاد الدكتور بسيوني.. كل الجامعة الأن تتحدث عن بسيوني وسميرة.. هل تعرفين كم عمر سميرة.. تسعة عشر عاما.. في عمر ابنته لو كان له ابنة. وقالت الأم في لهفة :

— هل هو متزوج ؟

وقالت الابنة بسرعة :

— لا.. ليس متزوجا ...

وعادت الأم تسال:

— وهل كان متزوجا؟

وقالت الابنة ضاحكة :

— لا.. انه لا يزال بكرا.. كالبنت العذراء..

وقالتالأم في لهفة : وهل سيتزوج سميرة؟

وقالت الابنة وفي عينيها نظرة حادة كأنها تحسد زميلتها:

يقال انه سيخطبها بعد الامتحانات...

وقالت الأم ساخرة: - لا أظن ..

وقالت الابنة في دهشة ،

- لاذا؟

وقالت الأم الساخرة:

ما دام الـرجل قــد تعدى الاربعين دون زواج
 فمعنى هذا أنه ليس في حاجة إلى الزواج

وقالت الابنة معترضة:

لاذا يا ماما.. ربما يصادف البنت التي تقنعه بالرواج.. أو ربما
 كانت في حياته صدمة حب حرمته من الرواج.

وقالت الام وهي تعتدل في جلستها كأنها تهم أن تلقى درسا.

— اسمعيني يا ابثتي.. ان الرجل ليس من طبيعت الزواج.. الرجل لا يريد الزواج ولكنه يريد المرأة.. فاذا وجد المرأة استغنى عن الزواج ولذلك فهم ينصحون البنت التي تريد الرواج بألا تعطى الرجل قبل الزواج ما يريده منها بعد الزواج .. لماذا بتزوجها مادام مأخذ كل شيء بلا زواج.. هذا بعكس المرأة.. فطبيعة المرأة تفرض عليها الزواج.. لأن في غريزتها الامومة ولكي تكون أما فالمجتمع بفرض عليها الزواج والا ضاع أولادها في المجتمع واصبحوا أولاد حرام.. وهذا بخلاف الرجل فالابوة ليست غريرة في الرجل انها عاطفة مكتسبة.. أي أن الرجل لا يحس بأولاده إلا بعد أن يولدوا ويعيشوا معه.. فإذا لم بولدوا فهو ليس في خاجة إليهم.. ليس كالمرأة تحس بالأولاد وهم في بطنها.. وكذلك فإن الرواج بالنسبة للمرأة مركز اجتماعي تستكمل به شخصيتها الاجتماعية فإذا لم تتزوج اعتبرت شخصية ناقصة وأطلقوا عليها لقب .. عائس.. أما الرجل فليس في حاجة إلى الزواج ليستكمل شخصيته ولا يخاف من أن يتهم بأنه عانس.. ولهذا كله.. فإن استاذك الدكتور بسيوني مادام قد وصل إلى هذه السن دون زواج فلا شك أنه تعود أن يحصل على المرأة بلا زواج .. فإذا كان قد حصل على زميلتك سميرة فلن بتزوجها..

وصاحت الابنة معترضة.

— انك تحصرين معنى الــزواج في العــلاقــة الجنسية بين الـرجل والمرأة.. والجنس لم تعـد لـه قيمة في الدول المتحضرة.. والجيـل الجديد لم يعـد يخاف الجنس كما تخافيته..

وقالت الأم وكأنها تصرخ في وجه ابنتها

— الدول التي تسمينها متحضرة وصلت إلى حد



العقل.. وقد سبق أن قلت لى إنه ليس ف حياتك قصة حب وانك تهربين من الحب. اذن فلم يبق أمامك إلا زواج العقل.. والعقل الراجح السليم يقول بالا تتزوج البنت إلا بعد أن تتم تعليمها.

قالت الابنة في فتور:

- لاذا؟

قالت الأم في عصبية .

- لماذا عاذا ؟

وقالت الابنة في لهجة ساخرة:

لا تتزوج البنت إلا بعد أن تتم تعليمها.. هل هو الشرع أم
 القانون أو مجرد التحايل . والعياقة بأن لك بنتا متعلمة .

وتنهدت الأم كأنها تستعين بالله وقالت:

— انت تعرفين لماذا .. ان البنت بعد ان تتم تعليمها تستطيع أن تعمل وتكسب.. وبذلك تستكمل شخصيتها وتصبح في نفس قوة زوجها.. تصل إلى حلم المساواة بين الرجل والمرأة.. المساواة الثقافية والانتاجية والاجتماعية.. فلا يستطيع الزوج أن يتحكم في الزوجة بلقمة العيش.. إذا تركها تشردت وماتت من الجوع.. تصبح النزوجة شيئا آخر مثل دراجة أو سيارة يركبها الزوج نظير ايجار شهرى يدفعه من مرتبه.

وضحكت الابنة وقالت:
- ولكنك ما ماما لم تتمي

ولكنك يا ماما لم تتمى تعليمك ولا تعملين خارج البيت ورغم
 ذلك فلا اعتقد انك دراجة.. أو سيارة يركبها أبى.. انك زوجة سعيدة..

وصرخت الأم،

- دعك من أبيك.. ولا تقارني نفسك بي.. ان سعادتي مع ابيك مجرد صدفة كأنى كسبت البريمو في ورقة يانصيب.. وأيامكم غير أيامنا حتى البريمو هذه الأيام لم يعد يعطى ما كان يعطيه على أيامنا.. والسزواج الآن لا يمكن أن يقسوم على القسمية والنصيب. انما يقوم على مقاييس العقل.



وقفزت الابئة واقفة وقالت وهي تجرى مبتعدة.

المصيبة عندنا أن الأمهات يعشن في عالم والبنات في عالم آخر.
 وتتبعتها الأم بعينين مشفقتين قائلة :

- ربنا يخليك ويحميك يا ابنتى من الوصول إلى العالم الآخر.

قالت الأم لابنتها وهي تنفث انفاسها في زهق :

- يـا ابنتى لا تحيرينى معك.. انك منـذ قلت لى انـك تفكـرين ف الزواج وأنا لا أنـام.. وأعيش فى رعب خوفا من أن تـدخلى على يوما وفى يـدك عـريس.. وكلما نـاقشتـك فى الموضـوع دخلت فى كـلام فلسفى لا أخرج منـه بشىء.. اريحينى يا ابنتى وقولى لى .. هل تريـدين فعلا الزواج الآن وقبل أن تنتهى من الجامعة..

وقالت الابنة وكأنها تهم بالبكاء:

لاأدرى.

قالت الأم في حدة:

كيف لا تدرين ما ف نيتك ؟

وقالت الابنة وهي تخفض رأسها كأنها تخفى حيرتها:

- لأنى لا أستطيع أن أقرر ما أنوى عليه.. احيانا اقرر الزواج فررا والاستسلام لأول عربس يطرق الباب.. وأحيانا أرفض مجرد التفكير في الزواج واقرر الانتظار إلى ان اتخرج في الجامعة حتى لو تقدم إلى ملك الملوك.

وقالت الأم وهي تضغط على اعصابها حتى المحتفظ بهدوئها:

اسمعى يا ابنتى .. أنت تعرفين أن هذاك نوعين من الزواج .. زواج نتيجة حب وزواج نتيجة تحكيم



قالت الأم في غيظ كأنها تعجز أمام منطق ابنتها ..

- ولكن على أيامنا كانت الزوجة تضطر أن تستسلم لزوجها إذا تزوج أخرى لأنه لم يكن لها ملاذ آخر غير هذا البيت وهذا الرجل.. اما اليوم فالزوجة لا يمكن أن تحتمل زوجة أخرى بل تترك البيت والزوج حتى قبل أن يطلقها لأنها تستطيع أن تعتمد على نفسها.. لأنها تعمل.. لأنها تكسب.. أن المرأة الآن اقدر على الاحتفاظ بكرامتها ..

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها ف اشفاق .

- يا ماما.. انك لا تعلمين إلى أين يتطور الوضع الاجتماعي ولا إلى أين يتطور فكر البنات.. ان تحت المظاهر التي نعيشها والشعارات التي ننادى بها فكرا جديدا يرفض هذه المظاهر وهذه الشعارات.. انه تطور إلى حق جديد من حقوق المرأة ..

وقالت الأم كأنها تسخر من ابنتها.

- - إلى أين تطورت يا ابنتى .. خبرينى .. لا حرمنى الله من فلسفتك . وقالت الابنة مبتسمة :

ان كل ما أحس به من تطور الآن هو أن رأسى يمزقه الصداع...
 كفى كلاما اليوم يا ماما.. سأنام ..

وقامت الابنة إلى غرفتها وأمها تصيح وراءها .. — لا تأخذي اسبرين كعادتك..

\*\*

قالت الأم لابنتها وبين شفتيها ابتسامة ساخرة . - لقد قلت لى أن فكر البنات يتطور إلى تفسير جديد لحقوق المرأة ..فما هو هذا التطور يا حبيبة أمك ..

وقالت الابنة وهي تنظر بعينيها إلى بعيد كأنها تبحث عن مستقبلها:

ان بعض المفكرين يقولون أن المرأة ظلمت نفسها عندما طلبت المساواة بالرجل. لقد اكتشفت أنها وقالت الابنة وهي لا تزال تضحك:

هل تريدين أن تقولى أن على ايامكم لم يكن لكن عقل..
 وعادت الأم تصرخ.

— اخرسى.. كنا أعقل وأشطر منكن ولكن الدنيا تغيرت.. كان الرجل عندما يتقدم للزواج يسأل عن قيمة أبى البنت.. عن مركز الأب الاجتماعى وعن مستوى دخله.. لا لمجرد أن تسهم زوجته ق المصاريف اعتمادا على دخل ابيها.. ولكن لأن البنت لم يكن لها قيمة إلا بأبيها.. أما الآن فالرجل لا يكتفى بالسؤال عن الأب بل يسأل أولا عن ماذا تعمل البنت.. عن الوظيفة التى تتولاها.. وعن قيمة مرتبها.. وعن مستوى تعليمها.. لأن قيمة البنت أصبحت في شخصيتها الذاتية.. هى التى تقرض شخصيتها.

وقالت الابنة وهي تهز كتفيها بلا مبالاة :

- الرجل هو الرجل على ايامكم وأيامنا.. لم يتغير.. كان زمان يسأل عن أبى البنت حتى يضمن دخلا ينهب ويبرثه أولاده ولكن مستوى الآباء الاقتصادى انخفض.. أصبح مرتب وكيل الوزارة لا يكفى بيته ولا يفيض منه شىء ليساعد به ابنته بعد أن تتزوج.. فبدأ الرجل يبحث عن الفتاة التى تعمل وتكسب لينهبها بعد أن كان ينهب أباها.. ومثلا.. أن نسبة تعدد الزوجات على أيامكن كانت مرتفعة. كان من الوضع الطبيعى المعترف به اجتماعيا أن يتزوج

الرجل مثنى وثلاث ورباع.. والآن انخفضت نسبة تعدد الروجات.. لماذا.. هل لأن الرجل تغير.. أبدا.. إنما لأن الرجل تغير.. أبدا.. إنما لأن الحالة الاقتصادية اصبحت لا تسمح للسرجل بأن ينفق على أكثر من بيت وأكثر من زوجة.. بدليل أن الرجل الغنى القادر لا يزال في هذه الايام يتزوج مثنى وثلاث.. ويدليل أن نسبة العرام قد ارتفعت سواء بين

المتزوجين أو غير المتزوجين.



بمجرد الرواج . . عاملة في البيت -

وقالت الأم كأنها تتحدى ابنتها: - ولكنها تبقى دائما عالة على زوجها وتحت رحمة ما يكسبه
و بدفعه لها.

وقالت الابعة ف حدة كأنها أهينت ف كرامتها...

— أبدا التروجة لا تكون أبدا عالة على زوجها.. والتروج لا يدفع عطفا أو احسانا ولكنه يدفع نظير عمل.. وعمل تقوم به الزوجة.. الزوج ليس صاحب فضل على الزوجة أكثر من فضل التروجة عليه.. انهما يتقاسمان مسئوليات الحياة.. لذلك فلم يعد يكفى أن يدفع التروج مصروفات البيت والأولاد بل يجب أن يخصص للزوجة دخلا خاصا تتصرف فيه وحدها.. أي يخصص لها مرتبا باعتبارها امرأة عاملة.

وقالت الأم وهي تهز رموش عينيها كأنها ترفض كلام ابنتها :

وأين الزوج الذي يرضى أن يدفع مرتبا لزوجته ؟!

وقالت الابنة وهي لا تزال محتدة :

— انهم يدفعون.. وإن كانوا يسمون المرتب باسم مصروف يد.. الزوجات أصبحن يطالبن بأن يكون لهن معاش.. أي يدفع لهن الزوج أقساط هيئة التأمين إلى أن يبلغن سن الستين ويحصلن على المعاش.. كأي امرأة عاملة.

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها ف قرف:

- وما حاجة الزوجة إلى المعاش ..

وقالت الابنة كأنها تتابهي بأرائها

— لتحتفظ بحقها ..

وقالت الأم وهي تزداد قرفا..

- أى حق ما دامت تعيش عالة على زوجها...

وعادت الابنة تحتد قائلة:

\_ ياماما لا تظلمنى نفسك.. انك لم تكونى أبدا
 عالة على بابا.. كيف كان يمكن أن تستمر الحياة

أصبحت تحمل مسئوليتين وتعيش حياتين..مسئولية وحياة المراة ومسئولية وحياة المرجل.. ف حين أن الرجل ظل محتفظا بمسئولية وحياة واحدة هي مسئوليته وحياته كرجل.. ان المرأة عندما وصلت إلى المساواة بالرجل لم تطلب أن يحمل ويلد ليتساوى معها ف مسئولية الانجاب.. لا تستطيع أن تنقل اليه غريرة الامومة.. ولانها.. وحدها التي يمكن أن تكون أمّا فهي تحمل مسئولية البيت الذي ستلد فيه أطفالها.. فأصبحت المرأة العاملة تعمل داخل البيت وتعمل خارج البيت.. تشقى وتتعب في الداخل والخارج...

وقالت الأم كأنها تتباهى بذكائها:

ولكنهم يقولون أن الرجل الحديث أصبح يشترك في أعمال البيت بجانب زوجته..

وقالت الابنة في هدوء:

- أبدا.. أن الرجل يبقى دائما كما هـو.. الحديث كالقـديم.. وإذا اشترك في اعمال البيت فإنه يشترك لمجرد التسلية بدلا من أن يلعب طاونة أو كوتشينة.. دون احساس بالمسئولية.. تبقى مسئولية البيت على رأس الزوجة وحدها.. ولم تنجح تجربة اشتراك الرجل في أعمال البيت حتى في أوروبا وأمريكا مما أدى هناك إلى ارتفاع تسبة النساء اللاتى يتفرغن لأعمال البيت ويرفضن العمل خارج البيت.. بل أصبح التفرغ للبيت قضية من القضايا التى تطالب بها المرأة..

إذن لماذا يملأ النساء العالم بالصراخ مطالبات بالمساواة بالرجل مادامت المرأة تريد أن تعود إلى البيت وتعيش في خدمة الرجل كما عشت أنا.

وقالت الابنة وهى تبتسم كأنها تشفق على أمها:

- ياماما لقد بدأت المساواة تتخذ تفسيرا جديدا.. أصبحت المساواة هى مساواة فى تقدير العمل.. فعمل المرأة داخل البيت يساوى عمل السرجل خارج البيت.. والزوجة تعتبر امرأة عاملة



بأبى لو لم تكونى معه.. ثم أن الزوجة فى الجيل الجديد أصبحت مسئولياتها أكبر.. لم تعد مسئولية الزوجة مقصورة على إدارة البيت والمطبخ والأولاد.. انى أعرف زوجات يمسكن بدافتر الحسابات لازواجهن ويحسابن الضرائب نيابة عنهم.. زوجات يجعلن من بيوتهن مجالات لاجتماعات عمل الزوج.. أصبح من واجب الزوجة أن تحمل عن زوجها كثيراً من تفاصيل الحياة حتى تتركه يتفرغ بفكره ونشاطه للمسائل الرئيسية من عمله وحياته.. ولذلك أصبحت البنت في حاجة للعلم لا لتعمل خارج البيت بل لتعمل داخل البيت...

وقالت الأم وهي لا تزال قرفانة :

 كل هذا الكلام فاض... كل ما افهمه هو أنى ملك لزوجى.. وإذا ضاع ضعت معه.. ولذلك عشت اتمنى أن أراك وقد تخرجت في الجامعة وعملت حتى تستطيعى الاعتماد على نفسك ..

وقالت الابنة ساخرة:

 لا أستطيع أن ابني تفكيرى في مستقبلي على الخوف.. أن أعمل خوفا من أن يضيع زوجى.. وأن أتمتع بالسباحة حتى لا أغرق.. وألا أخرج من البيت حتى لا تصدمني سيارة..

وقالت الأم مبتسمة كأنها تحاول أن تقنع ابنتها:

— انظرى يا ابنتى إلى أمينة السعيد.. انها ناجحة في عملها وناجحة في بيتها كزوجة .. لقد كنت أحسدها طول عمرى وأتمنى أن تكونى مثلها.. وصاحت الابنة :

— لا تقولى أمينة السعيد أو عائشة راتب أو سهير القلماوى أو.. أو.. أن هـنا الجيل لم يتعلم ويعمل تحديا للرجل أو لضمان الحماية من تصرفات الزوج.. لقد تعلمن وعملن لأنهن كن يردن العلم والعمل.. كن مـوهـوبـات وكـافحن حتى يمارسن مـواهبهن.. ولا اعتقد أن أيا منهـن يسرها أن تتشبه بالـرجل.. وقد كتبـت المرحومة فاطمة

اليوسف في مذكراتها أنها كانت تثور عندما يصفها أحد بأنها رجل.. حتى لو قالوا لها إنها حجر من مائة رجل.. كانت تصبح بأنها تعتر مائه امراة ولا تقبل أن تترال إلى مستوى الرجال.. وعيب بنات هذا الجيل انهن يشبهن أنفسهن بالرجال ويتياهين بأنهن حققن المساواة بالرجاء، ويجهلن أنهن يظلمن أنفسهن بهذه المساواة ..

ونظرت الأم إلى ابنتها طويلا كأنها حائرة فيها ثم قالت :

- هناك موضوع آخر.. الحالة الاقتصادية.. الفقر،

وقفزت الابنة واقفة وقبلت امها قبلة سريعة وهي تجرى ميتعدة.

- كفاتا اليوم نقاشا يا ماما.. دعينا ليوم آخر ،

قالت الأم لابنتها في عصبية:

— لاتنكرى أن الحالة الاقتصادية أصبحت تفرض على الزوجة أن تعمل خارج البيت حتى تكسب وتساهم مع زوجها في مصاريف الحياة.. البيت الآن لم يعد يكفيه ما يكسبه الزوج وحده.. افرضى أنك تزوجت زميلك عصام فهل تستطيعين أن تعيشى معه بمرتبه حتى لو أدمنت حبوب منع الحمل طول عمرك لتوفرى مصاريف الأولاد...

وقالت الابنة سأخرة:

- هذا موضوع قديم ..

وصاحت الأم في وجهها:

ماذا تقصدين بأنه موضوع قديم.. انه موضوع كل يوم ..
 وقالت الابنة بلا مبالاة :

- أقصد أن الحالة الاقتصادية كانت تدفع البزوجة إلى العمل منذ فجر التاريخ.. والفلاحة المصرية تعمل مع زوجها في الغيط منذ آلاف السنين لأن الحالة الاقتصادية تفرض عليها العمل.. والحالة الاقتصادية كما قلت لك تفرض الحالة الاجتماعية.. فلم يظهر بين الفلاحين مثلا مشكلة الاختلاط بين المرأة والرجل.. ولا مشكلة الحجاب والسفور. ولا مشكلة تحرير المرأة ولا بقية المشاكل التي تواجهها



وقالت الأم في قرف:

 البيت ليس ورشة يدور فيها العمل ليل نهار.. ساعة واحدة وشغل البيت ينتهى.. وساعة أخرى وشغل المطبخ ينتهى والأكل جاهز...

وقالت الابنة وهي تبتسم لتهدأ ثورة أمها:

— يا ماما لا تقولى هذا الكلام وأنت ست الستات.. ان شغل البيت ليس النظافة والمطبخ فقط.. ان النزوجة مادام عندها وقت فراغ تستطيع أن تصنع المربى وتكلفها أقل من السعر الذى تشتريها به من السوق.. وتستطيع أن تصنع الحلوى.. الجاتوه والتورتة.. وتستطيع أن تصنع المخلل.. كل ذلك وهى في بيتها.. في المصنع أو الورشة التي تملكها.. بل أنت تعرفين أن هناك زوجات يصنعن الحلوى في البيت ويبعنها لأكبر محلات الحلوى.. وزوجات يصنعن ملابس التريكو أو للناديل بأويه ويبعنها.. المهم أنها لا تفقد وجودها في البيت وسيطرتها عليه..

وقالت الأم وكأنها فيأس من ابنتها:

عجيبة أن أسمع هذا الكلام منك.. من بنت الجيل الجديد وبنت
 الجامعة.. انك تتكلمين كأن أمك التى أوجدتك هى التى تتكلم.. لقد
 كنت أحلم بأن تعيشى حياة غير التى عشتها..

وقالت الابنة وهي تقترب من أمها وتدللها:

- لقد قلت لك أنه حدث تطور في تفكير الجيل الجديد.. لقد اكتشفنا أن بنات الجيل القديم كن أذكى وأشطر منا.. وربما تسمعين قريبا هتافا في الجامعة يقول: البنت والرجل في الشارع.. أي أن تكون مسئولية البنت هي العمل داخل البيت ومسئولية الولد هي العمل خارج البيت.. ولهذا فقد ارتفعت نسبة خريجات الجامعات اللاتي تفرغن الليت..

المرأة في المدن لأن الحالة الاقتصادية بين طبقة الفلاحين تختلف عنها بين طبقة سكان المدن. فتختلف معها الحالة الاجتماعية.. وقاطعتها الأم قائلة:

— ان متاعب الحصول على القرش أصبحت واحدة بين بنات المدن وبنات الريف.

وقالت الابنة في اصرار:

— ولكن ليست الحالة الاقتصادية هي التي يدور حولها الكلام عن حق البنت في العمل. طبعا لو احتاجت الروجة لأن تعمل فيجب أن تعمل.. ولكن الزوجات يعملن الآن خارج البيت دون أن يكن ف حاجة للعمل.. بحجة المساواة بالرجل.. أو بحجة استكمال الشخصية حتى لا يتحكم فيها الرجل وحتى لا تجوع إذا طلقها الروج.. ولكن السبب الرئيسي هو العياقة وملء الفراغ والتسلية .. بدل أن تذهب لزيارة جارتها تذهب لزيارة زملائها في المكتب أو الدكان الذي تعمل فيه..

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها كأنها قرفانة من ابنتها:

مهما كانت الحجة أو السبب فإن الزوجة عندما تعمل تزيد من
 دخل الأسرة وتسهم في مصاريف البيت..

وقالت الابنة وهي تهز كتفتها ترفض كلام أمها:

الروجة عندما تعمل تريد من مصاريف البيت ومن متاعب

الأسرة.. انها تفقد سيطرتها الكاملة على البيت.. وتفقد درايتها الكاملة بالسوق والاسعار.. وتصبح عبدة للشغالة التى تتركها فى البيت.. وتدفع مصاريف دار الخضانة أو مصاريف التاكسى الذى تحمل فيه أولادها كل يوم لتركهم عند امها حتى تنتهى من عملها.. ان البيت عمل قإذا تركت الروجة العمل فإنها مضطرة أن تدفع لمن يقوم بالعمل بدلا عنها.. كأى عمل آخر..





- هل تعرفين أن الدكتورة فاطمة تحسدك يا ماما .. وقالت الأم وكأنها تتواضع:

- تحسدني أنا.. على ماذا يا حسرة.. أن الدكتورة فاطمة لا ينقصها شيء.. انها في غنى عن الحسد..

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها:

تحسدك على متعة الحب..

وقالت الأم وهي تفتعل الشخط في ابنتها :

- عيب يا بنت.. ماذا تقصدين بهذا الكلام ..

وقالت الابنة ضاحكة:

 أقصد أنها تحسدك لأن عندك الوقت الذي تعطين فيه الحب حقه.. أقصد حب بابا طبعا .

وقالت الأم وهي تبتسم في حياء:

- - إنى أعرف أن الدكتورة فاطمة تحب زوجها وزوجها يحبها.. انهما زينة الأزواج.

وقالت الابنة وهي تتنهد كأنها تشفق على الدكتورة فاطمة :

ولكن ليس لديها ولا لدى زوجها الوقت لاعطاء الحب حقه..

وقالت الأم وهي تنهر ابنتها:

 إنك تتكلمين كأنك تعيشين معهما.. من أدراك إذا كانا يعطيان للحب أو لا يعطيان ..

> وقالت الابنة ف حماس كأنها تتفاخر بما لديها من أخبار:

> ان صدیقتی کوثر ابنة الدکتورة فاطمة هی التي تحكي لي.. لقد قالت لي انها تحس بأن أمها غلبانة.. وأبوها غلبان أيضا.. فهي تعود من عملها متعبة وتلقى نفسها على المقعد أو على السرير ولا تطبق أن تتحرك أو تتكلم.. وبعد أن تسترد أنفاسها



- انتهينا.. اتركى الجامعة من اليوم ويكفيك الثانوية العامة..واجلسي جانبي في البيت في انتظار ابن الحلال.. وربنا يستر.. وقالت الابنة كأنها أهينت:

- لايمكن.. مستحيل .

وقالت الأم في سخط ؛

- لماذا لا يمكن.. انك منذ اسابيع وأنت تدوشين دماغي بالكلام عن الـزواج.. وتلقين على درسا في الفلسفة لتقنعيني بأن من صالح البنت أن تبقى في البيت.. اذن.. بدل أن تضيعي الوقت في الجامعة ضيعيه أمام المرآة لتتجملي في انتظار ابن الحلال، وكل يوم تذهبين في زبارة لعلك تلتقين بمن بعجبك.

وقالت الابنة ضاحكة كأنها تخفف عن امها:

- العرسان في الجامعة...

وقالت الأم دون أن تضحك:

- لا .. اللي في الجامعة لسة عيال صغار .. لا ينفعون للزواج .. وقالت الابنة وهي لا تزال تضحك:

هناك أيضا الأساتذة والمعيدون.

وقالت الأم ساخطة:

 انهم متروجون أو من هواة جمع الطالبات.. المهم أن تتركى الجامعة مادمت لا تبنين مستقبلك عليها..

وقالت الابنة وهي تقفز مرحة بعيدا عن أمها:

— الجامعة ليست مستقبلا ...

وقالت الأم القرفانة: ماذا تكون اذن؟.

وقالت الابنة وهي تجرى خارج الباب.



عمل .. فإذا زهقت قبرات قصة أو جلست أمام التليف زيون.. وكذلك أبوها انه يعود من عمله متعبا ولا يجد من يستقبله ليريحه ويخفف ويرفه عنه فيسقط هو الآخر على مقعده إلى أن يستريح ليعود ويعمل على مكتبه .. انه مظلوم وزوجته مظلومة .. حتى فى أيام الاجازات.. انهما لاميخرجان إلى نترهة أو إلى سهرة.. ولا يتفرغ أحدهما للآخر.. بل كل منهما ينتهز الاجازة حتى يريح نفسه من خروج كل يوم ومن العمل ويهب نفسه للنوم.. الاجازة هى اجازة للنوم لا للنزهة.. وقد قالت لى كوثر أن أمها اعترفت لها بأنها ظلمت نفسها وظلمت زوجها عندما وهبت نفسها للعمل.. وإنها تحسدك .

وقالت الأم وكأنها تبعد عن نفسها الحسد.

— لماذا لا احسدها أنا على شهرتها وعلى ماتكسبه وعلى اللقب الذى تحمله.. دكتورة.. أن أمنيتى الوحيدة بعد أن حرمت من أن أكون دكتورة هى أن أكون أم دكتورة أو أم دكتور.. إذا كنت تحبيننى يا ابنتى فخذى لنفسك الدكتوراة.. لتكونى دكتورة.. وأكون أم دكتورة.. من أجل خاطرى..

وقالت الابنة ساخرة:

—ان الدكتورة فاطمة تفكر كل يوم فى الاستقالة من عملها وربما كانت تفكر أيضا فى التنازل عن لقب دكتورة.. حتى تتفرغ لمسئولية الحد.

#### وقالت الأم ساخطة :

ماذا ينقصها.. ان بيتها يشرح القلب..
 وأولادها - الحمدش - ناجحون.. وعندها طباخ
 وشغالة.. وقد فتح الله عليها وعلى زوجها حتى انى
 سمعت انهما سيشتريان عمارة.

وقالت الابنة وهي تلوى شفتيها كأنها قرفانة من عقلية أمها:

پاماما أن مسئولية الحب ليست هي مجرد

مسئولية البيت أو الأولاد لطبخ وكسب الفلوس.. ان مسئولية الحب هي مسئولية تحقيق السعادة سعادة الروح والعاطفة .. سعادة المتعة. سعادة الضحكة.. سعادة نسيان الهموم.. وهي مستولية تفرض التفرغ.. فكيف تستطيع النزوجة التي تعمل خارج البيت أن تتفرغ لهذه المسئولية. انك في كل يوم وقبل ساعة من عودة بابا إلى البيت تدخلين الحمام وتخرجين وأنت على سنجة عشرة.. قمر ورائحة الكولونيا تفوح منك كأنها تنزفك إلى حبيبك.. لماذا كل هذا؟ حتى تسعدى بابا.. ولكن الدكتورة فاطمة لا تجد وقتا لتدخل الحمام.. انها تلتقي بزوجها وكلاهما عائد من العمل .. يراها بعبلها.. وربما كانت تحيط بها رائحة تراب المكتب أو تراب الشارع.. وأنت تجلسين بجانب بابا تحكين له الحكايات والأخبار حتى لو كانت اخبارا مغشوشة.. لمجرد تسليته.. وتسلطين عليه إغراءك حتى تخرجي به في زيارة أو في فسحة لتريحيه من عذاب التليفزيون.. أما الدكتورة فاطمة فهي تعود إلى البيت متعبة.. لا تطبق أن تقول لزوجها كلمة أو تسمع منه كلمة.. وكلاهما لا يفكر في نزهة أو زيارة فالخروج من البيت بالنسبة لهما هـ و الخروج إلى العمل.. انها تعيش غلبائة محرومة ومن حقها أن تحسدك.. وأنا معجبة بك ياماما.. انك تتحملين مسئولية الحب.. شيء واحد اغلطك فيه.. انك تتطرفين في الحب إلى حد انك تغسلين قدمي بابا بالماء الساخن.. غير معقول.. ليس هذا هـو الحب.. انه

وقالت الأم كأنها تدافع عن نفسها:

انى أغسل قدمى بابا لأنه يكون فى أحسن حالاته وأنا اغسلها له. انى أحس كأنى أدلل طفلى.. أحس كأنى أدلل طفلى.. أحسن كأنى أعد الماكينة التى املكها حتى تخدمنى أحسن.. أنهم يقولون أن الفلاحات الفقيرات هن اللتى يغسلن أقدام أزواجهن.. أبدا .. ليس لأنهن فلاحات وفقيرات ولكن لأنهن أذكى من غيرهن من



وقالت الابنة وهي تزفر انفاسها في زهق :

 الصداقة أيضا ف حاجة إلى الشوق.. كل العواطف الحلوة محتاجة إلى الشوق.. انى ف حاجة إلى الشوق إليك أنت يا ماما.. عندما اغيب عنك ثم أعود إليك أحس بقرحة تعوضنى عن الخناقات التى تدور بيننا إذا ما انقضت الأيام ربوزى في بورك..

وقالت الأم محتدة:

 على كل حال الوقت ليس مناسب الهذا الكلام.. انه وقت مذاكرة وامتحانات.

وقالت الابنة في حسرة ..

- لهذا قررنا أن نجرب الشوق ..

وقالت الأم في دهشة .

- لاذا؟

وضاقت عينا الابنة كأنها تهم بالبكاء وقالت:

 لأننا اكتشفنا ان كلا منا ينشغل بالآخر عن المذاكرة وعن الامتحانات..

ومالت الأم بظهرها على المقعد وانتفخ صدرها بالغرور وقالت ،

هذا ما كنت احسب حسابه .. وقد حذرتك منه .. وعارضت دعوة عصام ليذاكر معك ف البيت .. وقلت لك انه لا يمكن ان ينفرد ولنت إلا وكان ثالثهما الشيطان .. أو ثالثهما الحب ..

وقالت الابنة في صوت ضعيف.

أنا لم أخش الشيطان ولكنى خشيت الحب ..
 وقالت الأم المغرورة .

هذا ما يطمئنني عليك .. انك تهربين دائما من الحد ..

وقالت الابئة وهي تطلق نظراتها الى بعيد كأنها تحادث نفسها.

- إنى ضحية . كل بنات هذا الجيل ضحايا ..

النساء.. يعرفن كيف يحتفظن بالرجل. أي بالماكينة صالحة لخدمتهن.

وقالت الابنة وعيناها تبرقان بذكائها ..

— الطبقة الغنية هي التي تستطيع الـزوجات فيهـا أن يتفرغن لمسئولية الحب. لأنهن لسن في حاجة إلى العمل.. لذلك فإنى سأطالب الشلاثين نائبة الـلاتي سيدخلن مجلس الشعب بأن يفرضن على الحكومة أن تعتبر أن مجرد الـزواج يعتبر وظيفة اجتماعية تستحق مرتبا كمرتب أي وظيفة حتى تستطيع الزوجة أن تتفرغ للحب دون حاجة إلى العمل خارج البيت.

وقالت الأم ساخرة:

—وقد قررت أنت التفرغ لمسئولية الحب..

وقالت الابنة كأنها يائسة

— لا.. سأتفرغ للدكتوراة ..

وقالت الأم في دهشة :

– هل عدلت عن رأيك .

وقالت الابنة :

- لا .. ولكنى لم أجد الحب الذي أتفرغ له ..

قالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها من خلال ابتسامة شامتة :

— أين صديقك عصام.. لقد مضى أسبوعان ولم يأت ليذاكر معك — كما هي العادة..

وقالت الابنة وهي تضحك ضحكة مسكينة:

لقد قررنا أن نجرب الشوق. شوق كل منا اللّخر..

وقالت الأم وهي أكثر شماتة :

لا الشوق يا ابنتى.. لقد قلت إنه ليس بينكما حب ولا ما يمكن أن يتطور إلى حب.. فما حاجتكما إلى الشوق.



اننا نحاول ان نبنى مجتمعا جديدا ونفرض تقاليد وعادات جديدة .. دون ان يكون احد من قبلنا قد جرب هذا المجتمع ولا نحن جربناه ولا فهمناه .. ان المجتمع الأمريكي يطلق حرية البنت في ان يكون لها صديق Boy friend .. وفي كل ليلة يوم السبت ونهار الأحد تختار صديقيا لتخرج معه .. ونظل بين الأصدقاء الى أن تستقر مع صديق واحد لا تغيره يسمونه Boy friend وتبقى مرتبطة به سنوات تنتهى عادة بالزواج .. واذا لم تنته بالزواج فلا يهم .. لا أحد يعترض أو يعلن فضيحة .. وكل ذلك وضع طبيعي في المجتمع الأمريكي حتى أن الأم اذا وجدت أنه ليس لابنتها صديق اعتبرتها فاشلة اجتماعيا .. واتهمها المجتمع بأنها ناقصة في عقلها أو في جمال انوثتها .. وكل هذا واتهمها المجتمع بأنها ناقصة في عقلها أو في جمال انوثتها .. وكل هذا الأم .. أما نحن فكل شيء جديدة .. انها تقاليد عاشتها الأم وأم صديقها ليذاكر معها في البيت تحس انها تحاول اكتشاف عالم صديقها ليذاكر معها في البيت تحس انها تحاول اكتشاف عالم

وهذا ما أحسست به منذ بدأت اذاكر مع عصام في البيت .. احسست كأنى دخلت عالما مجهولا .. اصبحت ارتعش اذا لمست اصابعي أصابعه لا أعرف الى ماذا يمكن ان تنتهي اليه هذه اللمسة .. وأصبحت اتعمد ان أبعد قدمي حتى لا تحتك بقدمه من تحت المائدة التي نذاكر عليها .. وكأن مجرد احتكاك قدمي بقدمه

يعتبر كأنى استسلمت له .. وقد قاومت طويلا وأنا أخاف ان تتطور علاقتنا .. والمقاومة بدأت تشغلنى عن المذاكرة .. واعتقد انه هو أيضا أصبح يقاوم .. فانشغل كل منا بالمقاومة عن المذاكرة .

وقاطعتها الأم في حدة .

الى أى حد وصل تطور علاقتكما ، وقالت الابنة ضاحكة .

- ماما .. ماذا تفعلين لو رأيتني ألا وعصام نتبادل قبلة ؟ وصرخت الأم .

- اذبحك .. واجعل ليلتك سوداء .

وقالت الابنة بلا مبالاة.

- انهم في امريكا يعتبرون القبلة بين البنت وصديقها أصرا طبيعيا.. وقبضت الأم على يد ابنتها وقالت وهي تضغط عليها وتهزها ف عنف.

- هل اصبحت امريكية ؟

وقالت الابنة ضاحكة :

 ياريت .. كنت على الأقل قد خرجت من الحيرة بين تقاليدنا وتقاليد امريكا .. واطمئنى .. لم يحدث بينى وبين عصام قبلات .. فقط نظرات تحمل معنى القبلة .

وتركت الأم يد ابنتها وقالت في قرف:

- المهم .. على ماذا اتفقتما انت وعصام ؟

وقالت الابنة وقد عادت تنظر الى بعيد:

- اتفقنا على أن أذاكر وحدى .. وأن التقى به بعد المحاضرات ف حديقة الأورمان لاراجع ما ذاكرت معه .. انى أحس بالأمان معه أكثر مما أحس بالأمان وإنا هنا في البيت على مائدة الطعام .

وقالت الأم ونظراتها حائرة:

-ولكنى أصبحت أحس بالأمان عليك اكثر عندما يكون معك هنا .

وقالت الابنة ضاحكة:

- هـ ذا تطـور كبير .. انك ارتفعت الى العـالم الجديـد .. العـالم الذي يبحث عنـه جيلنـا .. على كل حال فليس معنى هذا أن عصام لـن يأتى لزيارتنا .. لقد دعوته لتناول الشاي غدا .

وقالت الأم وهي أشد حيرة.



وماذا يغضبك من الكلام عن الزواج؟
 قالت الابنة ساخطة.

— أنا لا أعطى الشاب حق الكلام عن الزواج إلا اذا كان يستطيع الرزواج فعلا .. وان يسكت عن الكلام الى أن يستطيع .. وعصام لا يستطيع الزواج الآن .. انه لن يتخرج قبل عامين . ويحتاج على الأقل الى خمس سنوات بعد التضرج حتى يستطيع ان يتحمل مسئولية نفسه ومسئولية بيت .. فلماذا يتحدث عن الزواج الآن؟

وقالت الأم وهي تحاول ان تخفف عن ابنتها:

— ان من حقه ان يتحدث عن آماله.

— وقالت الابنة في حدة :

—إن الزواج امل خطر .. امل معرض دائما للخديعة والكذب .. والنواج هـ و أمل بالنسبة للبنت لأنه يتعلق بـ وضعها الاجتماعي كما سبق ان قلت لك .. أما الرجل فليس ف حاجة لأن يعيش أمل الـزواج ويجب ان يكون الزواج بالنسبة لـه واقعا .. أي لا يفكر فيـه إلا اذا استطاع ان يفرضه كواقع .

وقالت الأم وقد عادت الى حيرتها :

- ولماذا تتحدثين بهذه العصبية وهذا السخط .. كأنك تريدين ان تنهد الدنيا على من فيها ؟

وقالت الابنة وهي أشد ثورة:

لأن الأمل في النزواج هوالمجرر لكل المصائب التي تقع فيها البنات.

وقالت الأم وهي مطمئنة .

- ولكنك قلت ان عصام شاب كامل مهذب لا يمكن ان يطمع في شيء يمسك -

ي قالت الابنة وهي تدير وجهها كانها خجلة من أمها:

وقالت الابنة وهي تشارك امها في حيرتها:

ولا أنا استطيع أن أفهم ما بيثى وبينه.

قالت الأم وهي تنظر الى ابنتها في لوعة .

 يا ابنتى طمئنينى .. ماذا بك ؟ .. لقد مضى عليك يـ ومان وانت تتعمدين العزلة ولا تتكلمين ..

وقالت الابنة \_ وهي تتنهد كأنها تريح نفسها من ثقل اسرارها :

— ليس بي شيء.

ونظرت الأم الى الابنة طويلا كأنها تحاول أن تدخل في أعماقها وقالت وهي تبتسم في خبث كأنها عرفت السرة

— ما أخبار صديقنا عصام؟

وسكتت الابنة .. لم ترد

وعادت الأم تقول:

لا تتكلمين .. ما أخبار عصام ؟!

وقالت الابنة في عصبية :

لم أعد أراه..

وقالت الأم في دهشة

— لماذا .. ماذا حدث بينكما ؟

وقالت الابنة وهي تبتسم ابتسامة مرة ساخرة ,

- لقد بدأ يتحدث عن الزواج . وقالت الأم وهي أشد دهشة :

- هل يريد أن يتزوج ؟

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها الساخرة:

لم يقلها صراحة .. ولكنه يتكلم عن الـزواج
 عموما .. ويتمناه لنفسـه .. ويقول انه يستطيع حل
 كل المشــاكل التي يمكن ان تعترضــه وقــالت الام ف





 ماذا تعنين انها مجرد قبلة.. القبلة حرام واللاحلال؟. لا .. انها حرام .. مادامت النية التي دفعت اليها لا تجوز إلا في الحلال .. ثم لماذا لا تحترمين شفتيك وتحرصين عليهما كما تحرصين على بقية أعضاء جسدك لماذا يكون شرف البنت معلقا بجزء واحد من جسدها وباقي الجسد مباحا .. لماذا لا تكون شفتاك شريفتين كصدرك وجرعك .. ولماذا يكون الجنس المحرم هو فقط النوم مع الرجل .. ان القبلة أيضا تعتبر ممارسة جنسية .. اني لم أعرف القبل الا بعد الزواج .

ونزعت الابنة نفسها من أمام أمها وقالت وهي تجرى خارج

- لك حق با ماما .

قالت الابنة وهي تلقى بكتبها في عصبية بعد أن عادت من الجامعة. كل الرجال يستحقون القتل «تصورى» .. أبو صديقتى خديجة تنزوج .. الرجل العجوز الذي وصل الى الخمسين تنزوج من جديد .. باسم النبي حارسه أصبح عريسا في شهر العسل.

وقالت الام في جزع.

- وماذا فعلت خديجة ؟

قالت الابنة في سخط: - ماذا تستطيع ان تفعل غير ان تبكى .. اننا لم ندخل اى

محاضرة في الجامعة اليوم وجلسنا نبكي معا ..

أواسيها بدموعي.

- وماذا فعلت أمها؟

وقالت الابنة الثائرة.

- ماذا تستطيع هي الأخرى ان تفعل .. انها تجلس في البيت صامتة كأنها اصيبت بالشلل .. وكل الأولاد خاصموا أباهم .. وقد بلغ من وقاحته أنه يذهب اليهم كل يوم ويتناول طعام الغداء معهم ثم - انه كامل ومهذب ولكنه في النهاية شاب .. بني أدم. وقالت الأم في جزع:

- ماذا تعنين ؟!

وقالت الابنة من خلال ابتسامة ساخرة !

- انه منذ بدأ يتحدث عن الزواج اصبح يتعمد ان يمسك بيدى طويلا عندما ناتقى في حديقة الأورمان.. وصرخت الأم:

ولماذا تتركين له يدك.

وقالت الابنة كأنها ترثى لنفسها.

- إنى أحس بضعف نحوه .. وقد حدث ما هو اكثر .

وانتفضت الأم صارخة وهي تمسك بكتف ابنتها كأنها على استعداد لأن تخنقها.

— ماذا حدث .. تكلمي .. ماذا حدث ؟!

وقالت الابنة في استسلام:

تركته يقبلني

وقالت الأم وهي تهز ابنتها في عنف:

كيف قبلك .. وأين ؟.

وقالت الابنة وهي مستسلمة:

- تاركته يقبلني على شفتي .. في حديقة الأورمان وصرخت الأم بأعلى صوتها:

وقالت الأم الثائرة:

— يــا مصيبتي .، يــافضيحتي .. يقبلك على شفتيك في حديقة الأورمان .. امام الناس ..كم طالبا وطالبة رأوكما ؟

وقالت الابنة وكأنها متعجبة من عقلية أمها: — يـا مـامـا .. لم يرنـا احـد .. لقـد كنـا خلف مجرد قبلة واحدة .. لم يحدث بيننا أي شيء اخر -



يقوم بعد الغداء ويقول كلمة واحدة : هل تريدون شيئا ؟. ثم يخرج الى عروسه الجديدة في الشقة الجديدة التي اشتراها لها ولا يرونه إلا في موعد غداء اليوم التالى .. ماذا كنت تفعلين لو كنت مكانها ؟ .

وصرخت الأم : — بعيد الشر .. لن أكون أبدا مكانها .. ان أباك ليس من هذا النوع من الرجال .

وقالت الابنة في الحاح:

افرضى .. مجرد فرض .. انك تزوجت هـذا النوع من الرجال ..
 ماذا كنت تفعلين ؟ .

وقالت الأم وعيناها تبرقان في غيظ:

— اقتله واقتل نفسى .

وقالت الابنة .

— هذا ليس حلا .

وقالت الأم وكأنها اكتشفت الحل:

لك حق .. لا اقتله ولا اقتل نفسي .. إنما اقتلها هي .. هي التي سرقته مني ومن بيتي .

وقالت الابنة وكأنها بدأت تخطط للمستقبل:

 وهذا أيضا ليس حلا .. الحل هو أن نبدأ أولا في البحث عن الأسباب التي تدفع الرجل إلى الزوجة الثانية .

وصاحت الأم:

- مهما كانت الأسباب. فهناك ما يسمى الطلاق .. ولو طلق الرجل زوجته ليتروج أخرى فهذا أرحم من ان يجمع بين زوجتين .. أرحم من ان يجعل الرجل من نفسه سلطانا يعيش في سوق الجوارى .

وقالت الابنة كأنها تلقى محاضرة:

- هناك أسباب لا تبرر الطلاق .. كأن ينجذب الروج الى امرأة أخرى انجذابا جنسيا .. وقد

لايتزوج هذه المرأة الأخرى ولكنه يعاشرها معاشرة الأزواج .. وهذا يخذف في مجتمعات أوروبا وأمريكا .. المجتمعات المتقدمة .. الزوج يتخذ عشيقة وقد تتخذ الزوجة هي الأخرى عشيقا .. لمجرد الانجذاب الجنسي .. وقد تكون هناك أسباب متعلقة بالتقاليد الدينية تمنع الطلاق .. فالكنيسة الأرثوذكسية خصوصا في بلاد امريكا اللاتينية تحرم الطلاق تحريما مطلقا فيضطر الزوجان اللذان لا يطيق احدهما الآخر الى الانفصال .. مجرد الانفصال .. ثم يعيش الزوج مع امرأة أخرى بلا زواج وتعيش الزوجة مع رجل آخر بلا زواج أيضا .. وقد انتشرت هذه الحالة على مر السنين الى ان اعترف بها المجتمع في بعض هذه البلاد .. كمجتمع الأرجنتين .. يعترف بالعلاقة بين الرجل والمرأة بلا زواج حتى لو كان كل منهما مرتبطا بعلاقة زواج رسمية لاتتعدى بقاتر التسجيل .

وصرخت الأم

— هذه مصيبة .

وعادت الابنة تقول وكأنها لم تسمع صرخة أمها

— وهناك تقاليد دينية عكسية .. فالدين الاسلامي لا يسمح ان يمس الرجل المرآة إلا بعد الزواج الشرعي .. وبما ان الرجل يريد ان يمس اكثر من امرأة .. وبما ان الدين الاسلامي يعطى الرجل حق الزواج بأربع نساء .. فهو يتزوج أربعا ثم يطلقهن ليتزوج أربعا

أخــريــات .. إنى سمعت عن رجل من رجــال البترول ــ يتزوج كل أسبوع زوجة جــديدة .. ربما تزوج حتى اليوم مائة زوجة .. زواجــا شرعيا .. حلالا .. انه رجل مندىن .

وصرخت الأم:

مصيره جهنم .. فقد اشترط الدين على الرجل
 ان يعدل بين الزوجات .. فكيف يعدل بين كل هاتيك
 الزوجات .



مالت الأم وهي تستقبل ابنتها في لهفة

- أين كنت .. انى انتظرك منذ ساعات لتطمئنينى عما تفعله سديقتك خديجة بعد ان تزوج ابوها ..وقالت الابنة وهى تلقى بعسها على المقعد في اعياء :

لقد استدعتنى خديجة لأساعدها على انقاذ أمها ..

وخبطت الأم على صدرها وقالت في جزع:

هل حاولت أمها الانتحار؟.

وقالت الابنة وهي تلتقط انفاسها المرهقة :

\_ لا .. كانت تحاول أن تجمع ثيابها وتذهب الى بيت شقيقها وتطلب الطلاق .

وقالت الأم في غيظ:

- لها حق .. ان الرجل الذي يفرض امرأة أخرى على زوجت بعد هذا العصر الطويل لا يستحق ان يكون له قيمة الرجال .. ويجب ان تركه زوجته وتطلب الطلاق .

وقالت الابئة في هدوء:

— انها بذلك تهدم بيتها .

وصرخت الأم:

- أنه هو الذي هدم البيت ،

وقالت الابنة وهي لا تزال هادئة :

لا .. انه لوث البيت ولكنه لم يهدمه .. مادام.
 لم يطلق زوجته ولم يقصر في مسئوليت عن البيت وعن الأولاد .

وعادت ادم تصرخ

مل تعتقدين أن الزواج هو مجرد مسئولية؟.. أي أن يدفع الزوج مصاريف البيت والأؤلاد نظير أن تتحمل الزوجة مسئولية المطبغ وترتيب البيت وتربية الإطفال .. لا يا ابنتي .. أن الزواج هو كيان

وقالت الابنة ساخرة:

انه يعدل بعدالة يفرضها سوق الجوارى .. عدالة المساواة بين عبيد ..

ثم هناك أسباب أخرى قد لا تدفع الى الطلاق .. فالرجل الفقير يتزوج أكثر من زوجة ليزيد انتاجه من الأولاد . لأن الأولاد يعتبرون بالنسبة له مصدر دخل .. كما كان مجتمع الفلاحين عندنا .. الفلاح يستغل ابنه في العمل في الحقول بمجرد ان يصل الى سن السادسة ويحتفظ بأجر ابنه لنفسه .. أي ان الرواج بالنسبة له هو مصنع لانتاج قوى عاملة تدر الربح .. فيتزوج مثنى وثلاث ورباع لينتج أربعة وخمسة وعشرة من الأولاد .. أي من مصادر الدخل .. الأسباب كثيرة .. هل تعرفين لماذا تزوج أبو صديقتي خديجة ؟ .

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها في قرف:

لاذا ارتكب هذه الجريمة ؟

وقالت الابنة ساخرة:

لأن الله فتح عليه .. ازداد دخله وأصبح غنيا يستطيع ان يفتح
 بيتا آخر ويشترى امرأة أخرى .

وقاطعتها الأم في سخط:

- ولماذا لا يعاشر هذه الأخرى بلا زواج ؟ وقالت الابنة كأنها مغتاظة :

- انها امرأة شاطرة .. اقنعت ان كل شيء بثمن .. وإنها امرأة

تريفة تمنها هو الزواج على سنة الله ورسوله . وقالت الأم في أسى :

— هذه مصيبة .

- وقالت الابنة وهي تبتسم في غرور كأنها وجدت الحل:

كل مصيبة ولها حـــلال .. ودعيتى الآن
 لأطمئن على خديجة بالتليفون .. وسأعود اليك .



اجتماعـــى يقوم أساسا على الرباط الذى يجمع بين الزوج والزوجة وعلى الرباط بينهما هما الاثنان وبين المجتمع .. فلو جمع الرجل بين زوجتين فقد مـزق هذا الرباط .. مزق مـاكان يجمعه بـزوجته الأولى ومـاكان يجمعهما بـالمجتمع والنـاس .. مـزق صـورة الكرامة الاجتماعية التـى كان يعيشها .. كرامته وكرامة زوجته بل كرامة زوجته .. افترضــى أنه جـاءته دعـوة اجتماعية بـاســه وبمصـاحبة زوجته .. نتشرف بـدعوة السيد عبدالفتـاح مدبولى والسيدة حـرمه .. زوجته الأولى أم زوجته فأى حـرم يصحبها معـه الى هذه الـدعوة .. زوجته الأولى أم زوجته الأانية ؟.

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها في اشفاق كأنها تتصور أمها
 في نفس الموقف:

— لك حق يا ماما .. إنى أوافقك على كل كلمة تقولينها .. ولكن المشكلة هى أن نبحث عن حل يعيد الحياة الزوجية كما كانت . وقالت الأم ساخرة في مرارة :

وهل وجدت الحل ؟

وقالت الابنة وهي تنظر الى بعيد كأنها تبحث عن الأمل:

— تقريبا ..

وقالت الأم وهي لا تزال ساخرة:

– وماذا وجدت يا حلالة العقد ؟.

والتفتت الابنة الى أمها وقالت في حماس :

لقـــد اقنعت الأم بأن تبقى في البيت وألا
 تحاول أن تفرض على زوجها أن يختار بينها وبين
 الزوجة الثانية .. أما أن يطلقها أو يطلق الثانية .

وصرخت الأم:

لاذا .. هـذا حقها .. هـذا أقل مـا تصون بـه
 كرامتها .

وقالت الأبنة وهي لا تزال مندفعة في حماسها :

له فرضت عليه الاختيار قليس هذا في صالحها .. انه سيبدأ في المقارنة بينها وبين الثانية .. وسيتصور ان الثانية قد ضحت اكثر في سبيله لأنها قبلته وهو زوج لأخرى .. في حين ان الروجة الأولى شرفض التضحية لأنها لا تحبه قدر ما تحبه الثانية .. وسيجد ان الثانية تعطيه في بيتها أوقاتا سعيدة مريحة حلوة .. في حين لا يجد في البيت الأول سوى التبوين والخناق ومعاملته كأنه مجرم .. فإذا المسطر وهو في هذه الحالة ان يختار فلا شك انه سيختار الثانية .

وقالت الأم في غيظ:

— وما العمل ؟

وقالت الابنة وذكاؤها يلمع في عينيها:

— العمل هـو ان تتركه الى ان يقـرر بنفسه الاختيار .. ولنتساء للاذا تـزوج للمرة الثـانية .. انـه لم يتزوج لأنـه كان ينقصـه شيء فى الببت أو فى المجتمع .. بالعكس ..ان زوجته معروف عنها أنها ست ببت ممتازة وسيدة مجتمع ناجحـة .. ولكنه تـزوج الثـانية بدافع الاغـراء الجنسي .. وهذه الـزوجـة للثـانية أصـغـر سنـا ثم انها طبق جـديد اقصـد جسـداً جديداً فتح شهيته .. فتـزوجها .. ولكن العـلاقة الجنسية لا تلبث ان تنبل تحت ضغط الملل والـروتين كما يحدث دائما بين الأزواج .. وبعـد ان تـنبل

علاقت الجنسية سيبدأ في المقارنة بين بيت القديم وبيته الجديد .. وأنا واثقة انه سيختار القديم ويعود

وقالت الأم متهكمة:

- حتى لو انجبت منه .. انه سيحن بجانب حنينه الى بيته القديم الى المجتمع الذى كان يعيشه .. وسيشتاق الى ان يتفرغ لهذا المجتمع كما كان .. ولهذا نصحت أم خديجة بأن تطلب من أصدقائها ان



يكثروا من دعوتها ودعوته حتى يظل مرتبطا بهذا المجتمع .. وسياتى يوم يتغلب فيه هذا المجتمع ويجعله يصحح وضعه فيه فيطلق الزوجة الثانية حتى لو كان قد انجب منها .

وقالت الأم وهي دهشة من منطق ابنتها:

- أفرضى أن هذه الزوجة الثانية كانت من الذكاء والخبث بحيث استطاعت أن تحتفظ به رغم كل ذلك.

وقالت الابنة كأنها عالمة في علم الحياة الزوجية:

 ف هذه الحالة يجب ان تفكر الزوجة الأولى ف مستقبلها قبل ان تفكر في الطلاق.

وقالت الأم في تساؤل:

كيف ؟

وقالت الابئة وهي تقوم من جانب أمها:

 دعيني الآن يا ماما .. يجب ان افتح الكتاب وأذاكر .. وسأعود اليك .

قالت الأم وهي تنظر الى ابنتها ساخرة كأنها تستهين بعقليتها:

لقد قلت أن الزوجة البائسة يجب أن تفكر في مستقبلها قبل أن تفكر في الطلاق إلا إذا كانت تفكر في الطلاق إلا إذا كانت زوجة تعمل وتكسب وتستطيع أن تعتمد على نفسها .

وقالت الابئة وكأنها تشفق على امها من جهلها:

- حتى الزوجة التى تعمل يجب ان تفكر فى مستقبلها قبل الطلاق .. فالزواج ليس مجرد وضع اقتصادى يحدد دخل العائلة وكم يدفع الزوج وكم تدفع الزوجة ... ولكنه ايضا وضع اجتماعى يحدد شخصية المرأة في المجتمع .. وهناك فرق كبير بين الشخصية الاجتماعية للزوجة والشخصية الاجتماعية للروجة والشخصية تطلب الطلق ان تحدد قدد تهدرتها على تحمل هذه

الشخصية الاجتماعية الجديدة .. كيف تعيش بين الناس .. وكيف متلقى الدعوات.. وما هى الصفة التى تقدم بها نفسها .. ومن مساحبهم ومن لا تصاحبهم .. وأين تذهب وأين لا تذهب .. والواقع ال حرية الزوجة في المجتمع أوسع من حرية المطلقة .. في المطلقة تثير الهمسات والاقاويل حول حياتها الخاصة في كل مجتمع .. والزوجات يتعاملن بحرص مع المطلقات ويتعمدن ألا يرفعن الكلفة معهن خوفا من أن تلطش احداهن زوجها .. كما أن الرجال هم اكثر جرأة على المطلقات .. انهم يعتبرون كل مطلقة كأنها فريسة سهلة .. ولهذا

الاجتماعية حتى تظل محتفظة باسمها نظيفا وبكرامتها مصونة. وقالت الأم في قرف:

فالمطلقة تضطر ان تبذل جهدا كبيرا وتحرم نفسها من كثير من المتع

— كأنك تقولين أن الزوجة عندما تطلب الطلاق فكأنها قررت الانتجار احتماعيا.

وقالت الابئة في هدوء:

— لا يا أمى .. ولكنها تنتقل الى وضع اجتماعى خاص .. حتى أنها دون ان تتعمد تجد نفسهاأقرب الى المطلقات مثلها .. المطلقات يلتففن حول البعض كأنهن يشتركن فى مجتمع خاص بهن .. مجتمع له تقاليده الخاصة، ومشاكله الخاصة. وأسلوبه الخاص.. مجتمع يختلف عن المجتمع العام.. ان المجتمع العام ينقسم إلى تسلائة

مجتمعات خاصة.. مجتمع البنات. ومجتمع الزوجات. ومجتمع المطلقات وهو متصل بمجتمع الارامل.. هذا هو واقع المجتمع.. حتى انى اتصور أن تقيم المطلقات نقابة لهن فى كل حى.. نقابة مطلقات مصر الجديدة.. ونقابة مطلقات الجيزة.. ونقابة مطلقات الجيزة.. ونقابة مطلقات عنصر الحياة توفير الحياة الاجتماعية لعضواتها وحمايتهن من كلام الناس وحماية حقوقهن.



#### وقالت الأم مقاطعة

 دعك من هذا التخريف.. انك لم تقولى بعد كيف تحدد الزوجة مستقبلها قبل أن تقرر الطلاق.

وقالت الابنة وهي تنظر إلى بعيد في حيرة :

— است أدرى.. كل زوجة لها ظروفها الخاصة.. وأنا أعرف حكاية عجيبة.. فقد كان هناك زوجان اكتشفا انهما لا يمكن أن يستمرا معا في الحياة الزوجية.. ولكن الزوجة خافت من أن تعيش كامرأة مطلقة، وكان الزوج انسانا كريما حريصا على تأمين زوجته، فاتفقا على أن ينفصلا.. كل منهما يعيش وحده.. ويؤجل الطلاق إلى أن تطلبه الزوجة أو يطلبه الزوج.. أي إلى أن يكتشف أحدهما انه أصبح في حاجة إلى الطلاق. وفعلا مضت سنوات والزوجة تعيش.. اجتماعيا باسم زوجها إلى أن وجدت رجلا آخر قبلت أن تتزوجه فطلبت الطلاق من زوجها الأول، وطلقها في الحال.. والثلاثة يعيشون المائن وهم أصدقاء.. الزوجة والزوج الأول والزوج الثاني

وقالت الأم وعيناها غارقتان في الدهشة :

ولـو كان الـزوج هو الـذى طلب الزواج أولا لأنـه وجد رَوجـة
 جديدة.. هل كانت زوجته تقبل وتوافقه في بساطة ؟

وقالت الابنة وهي تبتسم ابتسامة الفلاسفة :

- يجب أن توافق و وتقبل وتتمنى له السعادة في زواجه الجديد..

لأن هذا هـو الواقع والاعتراف بالواقع أجدى من رفضه أو مقاومته..

وصاحت الأم في انكار:

- انك لن تجدى رجلا كهذا الرجل.. رجل يقبل أن تظل المرأة محتفظة باسمه كزوجة بينما تبحث عن رجل آخر لتتزوجه.

وقالت الابنة في حماس:

- هذا الرجل أشرف وانظف من عشرات الرجال

الدين يـرفضون تطليق رُوجاتهم لمجرد الانانية وحق التملك. تملك الدوارى.. ثم يترك كل منهم رُوجته تهرب من بيته وتعيش مع أهلها الدولي.. ثم يترك كل منهم رُوجته تهرب من بيته وتعيش مع أهلها الدولية وحدها، وتعطى نفسها الحق في الارتباط بأى رجل أخر دون أن يكون لها حق الرواج لأنها ليست مطلقة.. أى أن هذا النوع من الرجال مبل على نفسه أن يترك امرأة تحمل اسمه وتكون عشيقة لرجل آخر بطلعها لتتروج هذا الآخر ويحتفظ باسمه نظيفا

وصاحت الأم ساخطة

— ان المرأة التى تقبل أن تكون عشيقة للرجل مهما كانت الاسباب هى امرأة من طبيعتها الاستهانة بالشرف والتردى في علاقات غير شرعية وغير شريفة.. أن المرأة ليست مسئولة عن اسم زوجها فقط ولكنها مسئولة أولا عن اسم أولادها فإذا قبلت أن تكون عشيقة فهى لاتعتدى بذلك على شرف زوجها وحده بل تعتدى أولا على شرف أولادها.

وقالت الابنة في لهجة محامى الدفاع:

— يا أمى ان الحاجة البشرية تهرب من البادىء العامة عندما تعجز هذه المبادىء عن تحقيق هذه الحاجة.. ماذا تريدين من امرأة أن تقعل إذا كانت قد طلبت الطلاق وزوجها لا يطلقها.. ان من حقها ف هذه الحالة ان تعتبر نفسها مطلقة.. حرة .

وقالت الأم وهي لا تزال تصرخ:

انها تستطيع أن تلجاً إلى المحاكم وتحصل على الطلاق.

وقالت الابنة ساخرة

— ان قضايا الطلاق عبارة عن اشهار للفضائح العائلية .. ما يقال فيها يمرمط من كرامة النوج والمزوجة والاولاد.. ثم لا تنسى أن القضاة رجال .. ولأنهم رجال فانهم يتأثرون أكثر بمنطق النوج الذى يرفض الطلاق ويحكمون باسم الحرص على



حضرتك وامسكى الحسابات وتولى المصروف.

ومالت الابنة تقبل أمها وقالت ضاحكة :

- اجتمع مجلس إدارة العائلة ورفض الاستقالة.. وقرر أنى حيبة ولا أساوى شيئا بجانب ماما.

وهدأت الأم وقالت وهي تتنهد في أسي

— الحالة أصبحت صعبة جدايا ابنتي.

وقالت الابنة مواسية:

انها صعبة منذ زمن طويل فماذا جد حتى تثورى هذه الثورة...

وقالت الأم وهي تبتسم ابتسامة ساخرة:

الذي جد أنى أردت أن أشترى لكم كيلو برقوق.

وقالت الابنة ف دهشة:

— وماذا حدث ؟

وقالت الأم في لوعة:

— هل تعلمين بكم يباع كيلو البرقوق.. بمائة وخمسين قرشا.. جنيه ونصف الجنيه.. وجننت عندما علمت بالثمن.. البرقوق ب ١٥٠ وكيلو اللحم ب ٢٢٠ .. وعلبة السمن بثلاثة جنيهات.. وكيلو البامية بدأ ب ١٥٠ وتوقف عند ٣٠ .. والبطيخة التي لا تصلح للأكل باثنين جنيه.. حتى صابون الغسيل اختفى ولا أدرى بكم يباع في السوق السوداء.. و.. و.. و.. لم يعد مرتب أبيك يكفى لنعيش حتى لو نال عشر علاوات ومكافأت.

وسكتت الابنة برهة كأنها تفكر ثم قالت:

- الواقع أننا يجب أن نغير أسلوب حياتنا.

وصرخت الأم :

لا تبدئي في الفلسفة.. لا تدوشي دماغي
 بارائك السخيفة..

وقالت الابنة وهي ترد على صرحة أمها

- دعيني أقل لك كيف يعيش الناس العقلاء.. ف

الحياة العائلية.. وكم من الجرائم ترتكي باسم الحرص على الحياة العائلية.

وقامت الأم واقفة وقالت وهي تخرج من الغرفة -

كفى .. لا أريد أن أسمع المزيد .. أن الكتب التي تقرئينها قد
 ممت عقلك.

وقالت الابنة ضاحكة:

انى واثقة من انك تريدين أن تسمعى المزيد.

قالت الابنة وهي تبتسم في غرور كانها تعودت أن تكون أستاذة لأمها:

لا تسألیننی عن مستقبل الزوجة المطلقة حتى نتم
 دیثنا؟

ورفعت الأم رأسها وكأنه رأس مثقل بالهموم وقالت في حدة :

لا طلاق ولا زواج .. دعيني في حالى .. انكن تضيعن الوقت في
 الكلام الفاضي والفلسفات السخيفة هربا من هموم الواقع.

وقالت الابنة ف جزع وهي تشفق على أمها:

- أية هموم يا ماما؟

وقالت الأم في سخط وهي تنظر إلى ابنتها في غيظ:

- هموم الحسابات.. انك تأكلين وتشربين وتلبسين وتخرجين وتدخلين دون أن تحملي هم الحسابات.. دون أن تسألي نفسك بكم

أكلت وبكم شربت وبكم لبست.. أنا وحدى ف هذا البيت التى تسأل نفسها كم دفعت وكم بقى معها من مصروف البيت.. أنا لم أعد أمكم إنما أنا دفتر حسابات يضع نفسه في خدمتكم.

وقالت الابنة وهي تبتسم في حنان :

أنت لست دقتر حسابات.. أنت وزيرة المالية.
 وصاحت الأم :

لقد قررت وزيرة المالية الاستقالة وتعالى



أوربا أو فى أمريكا .. انهم هناك لا يشترون البرقوق بالكيلو ولكنهم يشترونه بالواحدة .. ولا البرتقال .. ولا الموز .. كل شيء يباع بالقطعة .. بالواحدة .. وكان يمكنك أن تشترى أربع حبات برقوق .. واحدة لى وواحدة لك وواحدة للا وكفينا.

وصاحت الأم في حدة:

هل أضع أربع برقوقات على المائدة.. هل سرقتها من على الشجرة.. أم خطفتها من الجيران.. إنها تكون فضيحة.

وقالت الابنة وهي أشد حدة:

الفضيحة أن نشترى لمجرد استكمال المظهر، وتعتقدى أن
 المظهر هو الذي يفتح الشهية للأكل.. ف حين أنه يكفى كل واحد منا
 برقوقة.. مجرد مذاق حلو نختم به الأكلة.

وقالت الأم ساخرة :

الباعة لا يبيعون البرقوق بالواحدة ولكنهم يبيعونه بالكيلو..
 وقالت الابنة جادة:

— تستطعين أن تطلبى من البائع أن يزن لك الأربع حبات.. وقد ترن ربع كيلو أو واحدا على عشرة من الكيلو.. ولا تدفعى إلا قيمة وزنها.. ثم أننا نأكل بطيخة كاملة في الوجبة الواحدة في حين أن هذه البطيخة يمكن أن تكفينا ثلاث وجبات على ثلاثة أيام ..

وقالت الأم في سخط:

هذا كلام فاضى .. خرافات فلسفية لا يمكن أن يقبلها الواقع..

وقالت الابنة في هدوء:

— يا أمى افهمينى .. اننا نسرف فى ملء يطوننا.. وهو دليل التأخر ، لأن غريرة الأكل هى متعة للانسان ، وكلما كان الانسان متأخرا اشتدت سيطرة غريزته عليه .. فتحن تأكل لا بقدر حاجاتنا للأكل ولكننا ناكل مستسلمين لمتعة الأكل

من لو نفخنا بطوننا .. بعكس الانسان المتقدم فهو يحاول أن يعود للسب على الا يأكل إلا يقدر حاجته .. ونحن هنا نأكل ثلاث وجبات الداملة في اليوم .. وفي كل وجبة نلتهم ثلاثة أطباق .. طبق من الحمراوات وطبق من اللحم وطبق من الأرز ثم فوصوق ذلك طبق العلوى أو الفاكهة .. في حين أن الانسان الراقي عود نفسه على ألا ياكل إلا وجبتين كاملتين .. وجبة الافطار ثم وجبة العشاء المبكر ، أي عشاء الساعة السابعة مساء وهي موعد انتهاء ساعات العمل .. وفي كل وجبة يتناول طبقا واحدا يجمع بين كل الاصناف .. أي أن كل ما ياكله لا يزيد على سعة طبق واحد لا سعة ثلاثة أطباق كما نفعل

نحن .. وبعده يتناول طبق الحلوى أو الفاكهة .. وقالت الأم ساخرة :

— خلاص .. من اليوم سألغى طعام الغداء أو طعام العشاء .. وقالت الابنة فرحة :

- انك ستوفرين ربع المصروف.

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في استخفاف:

- بالعكس يا عبيطة .. ان أباك وأخاك ان لم يجدا الغداء أو العشاء ف البيت فسيبحث ان عنه خارج البيت ويزيد المصروف بذلك إلى الضعف.

وقالت الابنة في حسم:

- بالنسبة لنفسى .. سألغى من حياتى طعام الغداء وسأكتفى بالعشاء المبكر .. سأعود الشغالة على أن تعدلى المائدة في الساعة السابعة مساء كل

وقالت الأم في مرارة :

ـــــ الشغالـــة خرجت پاســـت هائم.. همومی لیس لها حد.

قالت الابنة وهي تهديء من ثورة أمها



 يا ماما يجب أن نستغنى عن أى شغالة أو شغال.. خلاص.. انتهى عصر شغالات البيوت.. لم يعد هناك لا خدم ولا حشم. وقالت الأم في ثورة :

 لا .. لایزال هناك خدم وحشم.. وبیوت كثیرة تضم شغالین.. السفرجي والطباخ والدادة والسائق.. ولكن كل الشغالين أصيبوا بالجنون.. جنون العظمة.. إن كلا منهم أصبح يطالب بمرتب خريج جامعة.. لقد سمعت أن هناك طباخا يعمل لدى أحد الأجانب يتقاضى مائة جنيه في الشهر .. مرتب وكيل وزارة .. والبنت المفعوصة التي جاءت لتعمل عند جارتنا طلبت عشرين جنيها في الشهر.. هذا

وقالت الابنة وهي تبتسم مواساة لأمها:

لهذا يجب أن نستغنى عن الشغالين.

وقالت الأم مقاطعة:

 لا أستطيع.. لقد نشأت وتربيت والبيت يعتمد على الشغالين.. لقد كنا زمان نستدعى بنات قريتنا ليعملن عندنا في البيت.. ونخصص لكل منهن مرتبا «جنيها واحدا» أو إذا كانت البنت كبيرة فقد تصل «اتنين جنيه» ولم تكن تقبض مرتبها ولاحتى تعطيه لأهلها بل كانت أمى تدخره لها حتى تصل إلى سن النزواج فننزوجها من القرية ونعيدها إلى هناك وهي تحمل جهازها الذي اشتريناه لها من مدخرات

وقالت الابنة ساخرة :

 كان هذا زمان يا ماما.. ونحن لا نعيش أيام زمان.

وقالت الأم في أسى :

 هذا صحيح .. لم تعد بنات الفلاحين يردن العمل في البيـــوت .. كل منهن تسعى لتعمل في مصنع.. أي تصبح موظفة حكومة.. لم يعد

العائلات قيمة فيها بحيث تستطيع أن تتبنى البنات ليعملن في البيوت.. وقد بدأنا نعتمد على الشغالين من أبناء المدينة .. ويا داهية دقى.. كان الولد يعمل بخمسة جنيهات في الشهر.. ثم ارتفع أجره إلى عشرة جنيهات.. ثم إلى خمسة عشر جنيها.. ثم إلى عشرين.

وقالت الآينة بلا مبالاة :

- هذا طبيعى .. كل شيء يرتفع .. لقد كان مرتبه خمسة جنيهات عندما كان اللحم يباع بعشرين قرشا.. وقد ارتفع ثمن كيلو اللحم سجب أن يرتفع مرتبه بنفس النسبة،

وقالت الأم ساخرة:

 ويا ليته يرضى بزيادة المرتب ،. إن الشغال بمجرد أن يعمل في بيت يبدأ في البحث عن بيت آخر.. وحلمه الأكبر أن يجد خواجة يعمل ف بيته. بيوت الخواجات تغرى بالعمل. كأنه يرتقى بنفسه كسفير يعمل في دولة أجنبية.. فإذا لم يجد خواجة فإنه يبحث عن بيت آخر قد يعطيه مرتبا أكبر.. أو قد يجد عائلة عدد أفرادها أقل من عدد أفراد العائلة التي يعمل عندها.. أو قد يبحث عن بيت آخر لمجرد تغيير ست البيت .. هناك ست بيت كريمة .. وست بيت حمارة يسهل خداعها وست بيت واعية لا يستطيع أى شغال أن يخدعها لهذا لم يعد أى شغال يستقر في بيت أكثر من شهور أو أيام.

وقالت الابنة في جدية :

 هذا لأن نظام عمل الشغالين في البيوت لايزال يتم بالطرق البدائية .. يجب أن يكون هناك عقد مكتـوب بين الشغـال وصـاحب البيت.. عقـد يحدد حقوقه وواجباته.. ويحدد شروط استقالته.. وينظم له عِللوات دورية .. كأنه موظف في شركة خاصة .. بل انى أعلن أن بعض الشغالين في البيوت الخاصة أصبحوا يطالبون بأن يشترك لهم صاحب البيت في هيئة التأمينات.



و الله الابنة في هدوء :

- لست أنا التي أكنس وأمسح.. انها الآلة.. إن الآلات الحديثة المديك عن الشغالين.. الغسالة الكهربائية تغنيك عن أم عطية العسالة .. والمكنسة الكهربائية .. وأدوات المطبخ الكهربائية .. الآلة السبحت في خدمة البيت كما أصبحت في خدمة كل شيء.

وقالت الأم في قرف:

- هل تجدين هـ ده الآلات في مصر .. وإذا وجدتها فهل تعلمين كم أمن الغسالة الكهربائية.. خمسمائة جنيه.. فهل يستطيع كل بيث أن بحد خمسمائة جنبه ليشترى غسالة.

وقالت الابنة مبتسمة:

 إنها أقرب إلى ثمن التليفزيون الذي أصبح في كل بيت.. ثم اننا استطيع شراءها بالتقسيط.. انهم يبيعون السيارات بتقسيط ربع المرتب ويستطيعون أن يبيعوا الغسالة بتقسيط واحدعلى عشرة أو على عشرين من المرتب.. وستجدين أن قيمة التقسيط أقل من أجر الشغالة أو الشغال.

وقالت الأم في زهق:

- انك تتكلمين بمنطق ما تقرئينه في المجلات.. لو كنت ست بيت وبعد أن تتزوجي ستفهمين ما أقاسيه من شغل البيت،

وقالت الابنة ضاحكة:

- لن أتزوج إلا بعد أن أجرى لزوجى امتحانا صعبا.

وقالت الأم في دهشة :

— امتحان في ماذا ؟

وقالت الابنة وهي تجري ضاحكة من أمام أمها: \_ امتحان في الكنس والمسح والطهو وتبربية

الأطفال.

قالت الاينة لامها وفي عينيها نظرات حائرة

وقالت الأم وهي تضحك في عصبية :

 انك تحلمين أو على الأصح تخرفين... إن الشغال نفســه لا يربد آن يرتبط بمثل هذا العقد لأنه يحس أنه أقوى من صاحب البيت ويريد أن يحتفظ بحريته.. ثم انه يخشى أن يحرمه مثل هذا العقد من العمولات التي يلهفها من الجزار والبقال والخضري نظير كل شيء يشتريه للبيت.. لا تصدقي أن هناك شغالا لا يلهف.. هذا إذا افترضنا أن كل الشغالة أمناء لا يسرقون.

وقالت الابنة في اشفاق على أمها:

- يا ماما لا تظلمي الناس.. ويجب أن تعترف بأن نظام الشغالين القديم قد انتهى.

وقالت الأم وهي تزفر أنفاسها في ضيق :

— أنت تعلمين اننـا جـربنـا النظام الجديـد.. استئجـار الشغـال باليوم.. الطباخ يأتي إلينا مرتين في الأسبوع ويطبخ لنا في كل مرة ما يكفينا ثلاثة أيام.. هل تعلمين كم يأخذ في اليوم الواحد.. جنيهين.. أى أدفع له في الشهر ستة عشر جنيها.. ورغم ذلك فهو «يلكلك» ويهمل.. انه لا يحس بارتباطه بهذا البيت وهذه العائلة فيقدم لها أي شيء.. والشغال الذي يكنس ويمسح وينفض.. لقد اتفقت مع واحد منهم ليأتي إلينا ثلاث مرات في الأسبوع.. كل يوم بجنيه.. ثلاثة أيام في الأسبوع.. اثنا عشر جنيها في الشهر.. ورغم ذلك يهربون ويشتكون من أن العمل أثقل من أن يتحملوه.

وقالت الابنة مواسية:

- انهم في الدول المتحضرة استغنوا عن كل الشغالين سواء اشتغلوا بالشهر أو باليوم أو بالساعة.. أفراد العائلة هم الذين يقومون بخدمة أنفسهم.

وصرحت الأم:

- إذن تفضل يا بنت يا متحضرة وخذى الخيشة والمكنسة وامسحى واكتسى السلم.



ونظرت الأم إلى ابنتها في ذهول وقالت:

- ما هذا الكلام يا مجنونة.. ماذا تقصدين بأن الحب قوة.. هل البنت التي ترتمي على شاب تسمى قوية.. انها بنت خيبة وعبيطة وترمى نفسها في داهية.

وقالت الابنة وهي تنظر إلى بعيد كأنها تبحث عن المجهول:

بليس هذا هو الحب يا ماما.. الحب ليس ارتماء على أحد.. الحب هــو احسـاس ذاتى.. تحس بـأن ذاتك تحب.. والتى تهرب من الحب فكأنها تهرب من ذاتها.. تهرب من نفسها.. والبنت القـويـة هى التى تستطيع أن تعيش ذاتها.. أن تعيش الحب دون أن تسقط أو تخسر أو تهان.. وقالت الأم وكأنها تسخر من كلام ابنتها:

— والنتيجة.

وقالت الابنة ساهمة:

- الحب حالة وليس نتيجة.

وقالت الأم وهي مستمرة في سخريتها:

— ماذا تعنى هذه الحالة يا فيلسوفة الحب. وقالت الابنة كأنها تحادث نفسها:

- حالة الحب هي حالة اكتفاء ومسئولية.

وقالت الأم في قرف:

- ما هذه الألغاز تكلمي بما هو مفهوم.

وقالت الابنة الساهمة :

— إن حالة الحب تترك الانسان مكتفيا بما هو فيه.. مكتفية بهذا الرجل لا تتطلع إلى غيره.. ومكتفية بالظروف التى تعيشها مع هذا الرجل حتى لو تمتت تحسن هذه الظروف.. الاكتفاء يعنى السعادة.. فالمرأة التى تحب. امرأة سعيدة.. وفي الوقت نفسه قالحب يقرض المسئولية.. المرأة مسئولة عن الرجل الذي تحبه.. والرجل مسئول عن المرأة التى يحبها..



- جننتينى يا ابنتى.. لقد سبق أن قضينا أياما نفكر ونتعب أدمغتنا حتى قررنا أنا وأبوك أن نسمح بأن يتردد صديقك على البيت لانك لين لا لا يتردد صديقك على البيت لانك أصبحت تحسين بضعف نحوه.. ضعف الحب.. وأنت تريدين أن تهربى من الحب.. ثم أصبحت تلتقين به في حديقة الأورمان لتراجعي معه الدروس كما كنت تقولين.. والآن تريدين أن تعودى به إلى البيت بحجة المذاكرة.. هذا كلام فاض.. لعب عيال.. البيت ليس تحت أمرك.. وليس تحت أمرك..

وقالت الابنة وهي تتنهد:

— يا ماما لقد قررت الاعتراف.

وصاحت الأم في جزع:

الاعتراف بماذا.

وقالت الابنة في خفر:

- الاعتراف بأنى لم أعد أستطيع أن أستغنى عن عصام. وقالت الأم وقد هدأ حزعها:

- ومتى وصلت إلى هذا الاعتراف؟

وقالت الابنة وهي تبتسم في حياء :

- لقد بدأت أحس بالضعف نحو عصام منذ التقينا في الجامعة كزمالاء.. ثم اشتد ضعفى عندما دعوت ليذاكر معى في البيت.. ثم تضاعف ضعفى واشتد أكثر وأكثر عندما أصبحت التقى به في حديقة الأورمان.. واكتشفت أن سبب ضعفى هو أننى أهرب.. أهرب من احساسى نحو عصام.. أفسرب من الحب.. أن الهرب من الحب ضعف.. فالحب نفسه قوة.





وهى ليست مجرد مسئولية مادية.. ولكنها مسئولية نفسية.. أى يصبح كل منهما مسئولا عن اسعاد الآخر.. مسئولا عن الاحتفاظ له بابتسامته وفرحته وثقته بنفسه وقوته.. هذا هو الحب.. أى أن الحب هو اكتفاء ومسئولية.

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في اشفاق :

- أى أنك قررت أن تكونى مكتفية بعصام ومسئولة عنه..

وقالت الابنة في هدوء :

— هذا صحيح.

وصرخت الأم:

— هذا جنون .. هذا عبط.. هذه أوهام المراهقات اللاتى يعشن في القصص الخرافية.. كيف ترتبطين بشاب لم يمض على معرفتك به سوى شهور.. ربما وجدت من يشدك إليه أكثر يعد بضعة أشهر أخرى.. وأنت مازلت صغيرة وكل سنة تضاف إلى عمرك تضيف إليك احساسا آخر وفكرا آخر ونظرة أخرى للحياة وللناس.. أن من تعجبين به وأنت في الثامنة عشرة ليس هو الذي تعجبين به وأنت في العشرين.. ثم إذا كنت تقولين أن الحب مسئولية فكيف تحملين مسئولية شاب لا تعرفين عنه ولا عن مستقبله ما يكفى لتحمل مسئولية.. البنت يجب أن تنتظر حتى يستكمل الشاب مسئولية أم لا.

وقالت البنت وكأنها لم تسمع شيئا من كالم

— قلت لك ان الحب حالة.. وأنا في حالة حب.، هذا كل ما أنا فيه.

- أنت في حالة.. ولكن لا أنا ولا أبوك ولا أخوك في هذه الحالة.. ولم نعد نقبل أن تنقلي حالتك إلى داخل البيت وتقرضيها علينا كلنا.

خرجت ..

وسقط رأس البنت على صدرها كأنها تجهش بالبكاء.

قالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها كأنها تتوسل إليها:

تذكرى يا ابنتى أنك كنت تقولين أن كل ما بينك وبين عصام
 شو زمالة وصداقة.. مجرد صداقة الحب التي بدأت فلماذا لا تنسين
 قصة الحب التي بدأت بينكما وتكتفين بصداقته.

وقالت الابنة وهي ساهمة

- لا يمكن .

وقالت الأم في رجاء:

 لاذا .. إن الصداقة هي العلاقة الحلوة التي اصبحت تجمع بين الجنسين في الجيل الجديد.

وقالت الابنة في اصرار:

لا يمكن .. لأن الصداقة يمكن أن تتطور إلى حب. ولكن الحب
 لا يمكن أن يتطور إلى صداقة.

وقالت الأم في عصبية:

- لماذا يا ابنتى .. لماذا ؟

وقالت الابنة في هدوء:

— لأن الصداقة ترتفع إلى مستوى الحب. والحب يأبى أن ينزل إلى مستوى الصداقة.. افهمينى يا ماما.. ان مطالب الحداقة.. وقد حاولت في البداية أن اكتفى بمطالب الصداقة بينى وبين عصام. ولكن مطالب الحد كانت تلح عنى .

بيا وبين كالم الم الم الم الم المقاومة وتشدنى إلى أن فقدت قدرتى على المقاومة واستسلمت لها و..

وقاطعتها أمها ساخطة :

— ماذا تقصدين بمطالب الحب .. تقصدين الجنس طبعا.

وقالت الابئة وهي تهز رأسها نافية :

- لا .. لا يا ماما .. ان الجنس شيء أخر .. ان



اللقاء الجنسى بين الرجل والمرأة يمكن أن يمارس بلا حب وبلا صداقة أيضا.. ولكن الحب دنيا كاملة. الحب كما قلت لك اكتفاء ومستولية.. أن اكتفى به ويكتفى بى وأكون مسئولة عنه ويكون مسئولا عنى.. وهذا الاكتفاء والمسئولية لهما مطالب تختلف اختلافا كبرا عن مطالب الصداقة.

وقالت الأم في رجاء:

- جربى يا ابنتى .. جربى الاكتفاء بصداقة عصام.

وقالت الابنة في عصبية:

— لا يمكن يـا مـامـا .. ان صديقتي آمـال كـانت تحب محمـود وعاشت في الحب سنتين ثم اكتشفا انه حـب بلا أمل فقررا أن ينفصلا كحبيبين ويكتفيا بأن يكـونا صـديقين.. ولم يستطيعا.. أصبحت كلما رأته تنظر إليـه كأنه رجل خائن.. وأصبح كلما رآها ينظـر إليها كأنها بنت ضحكت عليه ولعبت به . أصبحت الصـداقة بينهما تعذبهما.. بل أصبحت هذه الصـداقة تكاد تنقلـب إلى كراهية.. فقـررا أن يبتعدا كل منهما عن الأخر.. لاحب .. ولا صداقة .. وهكذا الحب.. إما أن يستمر وإما أن ينتهي إلى قطيعة .. وأنا في حالة حب مستمر.

وصرخت الأم:

لقد سبق أن سمحنا لعصام بأن يتردد على البيت لأنه زميلك وصديقك ولا يمكن أن نسمح له بدخول البيت لأنه حبيبك. وقالت الابنة وهي ترد على صرخة أمها:

- لاذا ؟

وعادت الأم تصرخ:

لأنه حب حرام.

وصرخت الابنة:

— الحب لا يمكن أن يكون حراماً.. الحب عاطفة راقية نظيفة.. الحرام هو العلاقة الجنسية غير الشرعية.. ولن يكون بينى وبين عصام علاقة جنسية أبدا.



— الحب هو عاطفة بين رجل وامرأة .. أى بين الجنسين.. أى قائم على لقاء الجنس.. ان نظرت إليك جنس.. وضغطة يده على يدك جنس.. وقبلت مهما كانت عابرة جنس. حتى ابتسامته جنس.. لا يمكن أن تكون الابتسامة التى يوجهها إليك هى نفس الابتسامة التى يوجهها إلى أمك، أو حتى إلى صديقتك.. انها ابتسامة فيها رغبة وشهوة وأمل في لقاء حنسى..

وسكتت الابنة برهة كأنها تفكر ثم قالت :

- إذن اعتبروني مخطوبة لعصام.

وخبطت الأم على صدرها بكفها وصاحت:

 يا مصيبتى.. نعلن خطبتك على شاب لايزال طالبا ومن عائلة عادية ولا يعلم أحد مصيره أو مستقبله.

وقالت الابنة في هدوء :

- ماهى الخطبة ؟. انها لقاء شرعى بين شاب وفتاة يبدأ بمحاولة الاحساس بالصداقة.. ثم بمحاولة التطور بهذه الصداقة إلى الحب.. ثم الوصول إلى ذروة الحب بالزواج.. وقد تستمر الخطبة عاما أو عامين إلى أن تصل إلى الزواج.. وقد يقشل الاثنان في محاولتهما فيفسخان خطبتهما دون أن يكونا قد خرجا عن الشرع ودون أن يتمهما أحد في سلوكهما.. وهذا هو ما بينى وبين عصام.. وقد

وصلنا بصداقتنا إلى الحب وبقى أن نصل إلى ذروة الحب ثم الزواج.

ونظرت الأم إلى ابنتها في غيظ ولوت شفتيها في قرف وقالت:

— إن الخطبة تبدأ بالاتفاق على الزواج.. وهو اتفاق يقوم على مقاييس لحالة الشاب الذي يتقدم للخطبة.. وحالة عصام لا يمكن أن تقنعني أو تقنع أباك بالموافقة على زواجكما ولذلك لا يمكن أن توافق



ل الشمارع ونأكل ذرة مشوى ونقرةز لب،

وهدأت الأم وتنهدت كأنها تستجير بالله وقالت:

- أى أصبحت المشكلة الآن هي مشكلة الشارع.. كيف ننقذك من الشارع حتى لا تضيعي أوقات المذاكرة.

وقالت الابنة وهي تبتسم ساخرة

لا أمل في انقاذي إلا إذا اعترفتم بصداقتي لعصام أو أعلنتم خطبتنا.
 وقالت الأم في حسرة:

الاعتراف بالصداقة أرحم.

وقالت الابنة وابتسامتها تتسع:

— على كل حال فالخطبة هى اعتراف شرعى بالصداقة بين الرجل والمرأة.. هل تعرفين صديقتى سهير لقد مضى على صداقتها لمحمود أكثر من عامين وهما ليسا مخطوبين ولم يعلنا خطبتهما ورغم كل ذلك فكل الناس أصبحوا يعاملونهما على انهما مخطوبان.. بل أصبح الناس يدعونهما معا في الحفلات والزيارات.. معنى هذا أنه ليس هناك فارق بين الصداقة المعترف بها والخطبة.

وقالت الأم في حدة:

إن مشكلتك لم تعد مشكلة صداقة ولا خطبة انها مشكلة حب...
 لقد اعترفت بأنك أصبحت تحبين عصام.

وقالت الابنة كأنها تشفق على أمها:

— يا ماما ان الفارق الاجتماعى فى علاقة الرجل بالمرأة هو السرية أو العلنية.. وسواء كانت العلاقة هى صداقة أو خطبة فالمهم هل هى علاقة علنية أم سرية. هل يظهر الاثنان أمام الناس بعلاقتهما أم يختفيان بها..

وقالت الأم ساخرة:

- ما هو الفارق أيتها العبقرية بين السرية والعلنية؟ على اعلان خطبتكما.. ثم من قال لك ان الخاطب لا يلتقى بمخط وبته ومعها ثالث ليحميها من اغراء الجنس.

وقالت الابنة وهي تكاد تبكي ا

- يا ماما اني أحبه

وصرخت الأم

- الحب لا يدخل البيت.

وقفزت الابنة خارجة من الغرفة.

وقالت الأم وهي تطلق عينيها وراءها:

إلى أين ؟

وقالت الابنة وهي تجرى:

- مادام الحب لا يدخل البيت قسألتقى به في الشارع.

\* \* \*

قالت الأم وعيناها تطلقان شرارات الغضب:

- أين كنت؟

وقالت الابنة بلا مبالاة:

— في الشارع.

وصاحت الأم:

ف الشارع حتى الساعة العاشرة.. ماذا كنت تفعلين ف الشارع.. هل كنت تقفين تحت فوانيس النور كما تفعل الساقطات.

وقالت الابنة وهي تلوى شفتيها في قرف:

كنت في الشارع مع صديقي عصام.
 وعادت الأم تصرخ:

ماذا كنتما تفعلان في الشارع.

وقالت الابنة وهي تلتقط أنفاسها في زهق ا

لا شيء فكرت ف أن أدعوه إلى هذا فى البيت...
 ولكنكم حرمتم على دعوته.. ولم أقبل أن أذهب إليه
 ف بيته حتى لا أزعج أمه وأخوته.. وقررنا أن تسير



وإذا اكتشف أن عصام يحبك و نك تحبينه.
 وقالت الابنة في هدوء:

— سيبارك هذا الحب بينه وبين نفسه.

وصاحت الأم:

- كيف بياركه.. كيف يثق في عصام.

وقالت الابنة في اصرار:

— انه يثق في أنا.. وثقته في تجعله يثق في عصام.. ان بابا كانت حياته كلها نظيفة تجعله قادرا على أن يفرق بين الخير والشر ولايفترض السوء هو إنسان عاش السوء.. ان جارنا الأنسان الذي يفترض السوء هو إنسان عاش السوء.. ان جارنا الأستاذ توفيق يغار على بيته وبناته إلى حد أنهن يعشن معه في خوف دائم.. هل تعرفين على بيته وبناته إلى حد أنهن يعشن معه في خوف دائم.. هل تعرفين الذا.. لأنه هو نفسه في شبابه وحتى بعد زواجه كان زير نساء.. وله قصص كثيرة مع كثير من البنات والنساء.. فأصبح يتصور أن كل ما فعله مع النساء يمكن أن يفعله رجل آخر مع بناته.. أصبح يتصور أن كل من ينظر إلى ابنته فكأنه يدعوها إلى الفراش.. وكل من يلمس يدها فكأنه يهم بأن ينتهك عرضها.. وأصبح يعتبر أن كل بنت يمكن أن تعطى كما كانت بنات الناس تعطيه.. انه يفترض السوء قبل أن يثبت له.. لذلك فهو يضيق الخناق على بناته حتى أصبحت كل منهن تفكر في الهرب من البيت ومنه.. أصبحت كل منهن تفكر في الهرب من البيت ومنه.. أصبحت كل منهن تفكر في الهرب من البيت ومنه.. أصبحت كل منهن

فعلا.. وأصبح كل رجل بالنسبة لها هو الرجل الذى .. يصوره الأب لهن.. رجل يأخذهن.. أنه أب لا يثق فى بناته ولذلك لا يثق فى أي شاب أو رجل يقترب من بناته.. أما بابا فهو شىء آخر.. لأنه يفترض الثقة إلى أن يثبت له العكس.. إنه هو نفسه عاش نظيفا.

وقالت الأم وهي تبتسم في فرحة :

لك حق يا ابنتى .. أبوك شىء أخر.
 وقامت الابنة بسرعة وهى تضحك ... وقالت الأم:

وقالت الابنة في حماس:

— الفارق كبير.. إن العلاقة السرية معناها أن كلا منهما يخاف الناس وأن بينهما فضيحة أو خطيئة يريدان اخفاءها عن الناس.. أما العلنية فمعناها أن كلا منهما يفخر بعلاقته بالآخر ويتباهى بها أمام الناس.. وليس بينهما ما يخفيانه عن الناس أو يمكن أن يفضحهما في المجتمع.. شواء ما كان بينهما صداقة أو حبا أو خطبة.

وقالت الأم وهي تنظر في عيني ابنتها:

– وأنت فخورة بحبك لعصام.

وقالت الابنة في فرحة :

- جدا...

وعادت الأم تقول:

لم يحدث بينكما ما تخفيانه عن الناس أو عنى.
 وقالت الابنة كأنها تزغرد:

— أبدا .. أبدا.

وسكتت الأم برهة سارحة تفكر ثم قالت :

 وماذا تريدين منى أن أقول لأبيك.. هل أقول له أن ابنتك أصبحت تحب عصام وأنها تريد أن تعود وتدعوه إلى البيت ليذاكر.
 وقالت الابنة مسرعة:

- لا .. لا .. لا تقولي له اني أحب أو لا أحب .. قولي له فقط أني أريد

أن أعود إلى دعوة عصام.. واتركى له أن يكتشف باحساسه ما بيني وبينه.

وقالت الأم في دهشة '

— وكيف يكتشف؟

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها:

إن الـرجل باحساسـه يستطيع أن يكتشف
 أحاسيس الرجل الآخر..

وقالت الأم وهي لاتزال في دهشتها:



وقالت الأم في توسل وهي تنحني وتمسح على شعر ابنتها:

ب من أجل خاطرى يا أبنتى.. انك دخلت الجامعة وتستطيعين أن يشرق أمك بكلمة تلقيها في الاجتماع،

وقالت الابنة وهي تنفث أنفاسها في زهق :

- حاضر .. ساكتب .. ماذا تريدين أن تقولي بهذه الكلمة.

وقالت الأم فرحة باستسلام ابنتها:

- أي كلام.. أنت تعرفين ما يمكن أن يقال في مثل هذه المناسبات... وقالت الابنة في عصبية :

وقالت الأم وصوتها يلعلع كأنها تزغرد

الأخبار لا تنتهى .. مدام فردوس جاءت إلى الاجتماع الأخير وهى ترتدى ثوبا يجنن .. رائع .. يهبل .. ورفضت أن تقول لنا من أين جاءت به .. ولكننا تأكدنا أن الشوب جاءها من الخارج من ابنتها زوجة مستشار السفارة .. وتصورى الست تفيدة جاءت وهى ترتدى بنطلون .. عبيطة .. انها سميتة والبنطلون يجعلها كانها برميل بترول .. مضحكة .. كانها الممثل المضحك هاردى يسير وهو يبحث عن لوريل .. وعندما وقفت بجانب سنية هانم وهي .. كما تعلمين رفيعة وقصيرة أصبحتا هما الاثنتان كأنهما فعللا لوريل وهاردى ..

وعنايات دعتنا إلى اجتماع قهوة حريمي يوم السبت-القادم.

ولوت الابنة شفتيها في قرف وقاطعت أمها قائلة :

— هل هذه أخبار تقال عن التنظيم النسائي.
وقالت الأم في فتور:

\_ هذه هي أهم الأخبار أما الأخبار الرسمية قمعروفة. الى أين؟

وقالت الابنة الضاحكة

- سأتصل بعصام ف التليفون وأدعوه إلى البيت.

وقالت الأم مبتسمة

— اه منك ،، وآه

學學學

قالت الأم لابنتها ووجهها يلمع بالفرحة :

 هل سمعت الخبر.. لقد انتخبونى مقررة للجنة العلاقات العامة بالتنظيم النسائى.

وقالت الابنة في برود:

مبروك.

وقالت الأم في حماس:

اريدك أن تكتبى لى كلمة القيها في اجتماع الأسبوع القادم
 بمناسبة انتخابى.

وقالت الابنة وهي أشد برودا:

- لماذا لا تكتبينها بنفسك،

وقالت الأم محتجة:

 ليس في العالم كله امرأة لها شخصية عامة وتكتب الكلمة التي تلقيها بنفسها.. حتى مسز تاتشر رئيس وزراء بريطانيا لها من يكتب

الخطاب الذى تلقيه فى كل مناسبة. وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها في استهانة :

— إن مسز تاتشر مشغولة فلا تجد وقتا لإعداد الخطاب الذى تلقيه، وتستعين بكاتب يسمى «كاتب الظل» \_ أو «قلم الظل» لأنه يكون ظلا لمن يكتب له.، وآنت لست مشغولة وأنا لا أريد أن أكون ظلا لك، أريد أن أذاكر يا ماما.



وسرحت الابنة بفكرها برهة ثم قالت في حماس كأنها اكتشفت

 اسمعى يا ماما.. هناك موضوع متعلق بالأزياء النسائية يجب أن تثيريه.

وقالت الأم في دهشة:

- ای موضوع ؟

وقالت الابنة وهي أشدحماسا:

- موضوع الخمار أو البشنيقة التي أصبحت منتشرة هذه الأيام بين البنات والنساء.. يلفن رؤوسهن بطرحة تغطى خدودهن وأعناقهن وتتدلى حتى أكتافهن.

وقالت الأم في فتور:

كل امرأة تلبس وتتزين بما تريد مادامت لا تكشف عن عورة.
 ونالت الابنة مستمرة فحماسها:

- اسمعینی یا ماما. إن هدی شعراوی عندما نادت بإلغاء الحجاب لم تحدد ماذا يحل محل الحجاب ليغطى رأس المرأة.. هل هي القبة.. أم الطرحة.. أم البونه.

وقالت الأم في جدية :

- لقد كانت هدى شعراوى تدعو إلى تحرير المرأة وهى تدعو إلى الغاء الحجاب. ولكن ليس من حقها أن تفرض ذوقها على المرأة

وتختار لها الثوب الذى ترتديه بعد الغاء الحجاب. وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها كأنها تلح عليها أن تقتنع

- يما ماما ان المرأة ستبقى حرة فى اختيار ذيها.. سواء اختارت البشنيقة التى تغطى الشعر والسوجنتين والعنق أم اختارت البيكيني الذي يكشف عن البط ق والقخذين.. ولكنى أتكلم عن الذي الذي تضعه المرأة

بصفتها الاجتماعية الرسمية .. والملاحظ حتى اليوم أن البشنيقة أو الخمار ليس معترفا به رسميا.. بل يكاد يكون مرفوضا كزى لرأس المراة ووجهها.. وليس بين السيدات اللاتى يتولين مناصب رسمية من تلف رأسها بالبشنيقة .. لم تظهر وزيرة بالخمار .. ولا نائبة من عضوات مجلس الشعب .. ولا زوجة من زوجات الوزراء أو ابنة شخصية رسمية .. بل قيل انه كان ممنوعا في الانتخابات الأخيرة التي الشتركت فيها المرأة ترشيح أو انتخاب أي امرأة تلف حول رأسها بشنيقة .

وقالت الأم معترضة :

لاذا .. ان البشنيقة زى يتفق والتعاليم الدينية.

وقالت الابنة في حماس.

— إن الله لم يرسل مجلة أزياء تتقيد بها المرأة.. الدين يدعو إلى عدم الكشف عما يثير الاغراء.. وإذا افترضنا أن شعر المرأة كان يثير الاغراء في هذه الأيام بقدر الاغراء الذي يثيره شعر الرجل.. فإذا كشفنا عن شعر الرجل فقد أصبح من حق المرأة أن تكشف عن شعرها.

وقالت الأم في اصرار:

— بصرف النظر عن تعاليم الدين.. فإن البشنيقة هي الزي الشعبي الذي تتمسك به الفلاحة المصرية فلماذا لا نعترف بالزي الشعبي ويصبح زيا رسميا .. وأن نتمسك بـزي

السعبي ويصبح ريك رسميك .. وإن عد الفلاحة بدلا من أن نقلد زي الأجنبيات ..

وقالت الأبنة وهي أشد اصرارا من أمها:

— ان الفلاحة تضع الخمار أو البشنيقة لأنه يتلاءم مع طبيعة عملها .. ان البشنيقة تحمى شعرها ووجهها من أتربة الحقل ومن أثار تنقلها بين المزروعات .. ولكن المرأة في المدينة ليست في حاجة إلى هذه الحماية ..



## وقالت الأم في سخط:

ولكن لماذا نثير كل هذه الأهمية حول البشنيقة .. لماذا لا نعترف بها سواء شعبيا أو رسميا .. والوزيرة أو النائبة حرة فى أن تتبشنق أو لا تتبشنق ..

وقالت الابنة في غيظ:

— يا أمى أن البشنيقة هى ما كانت تسمى بالخمار .. والخمار كان زى المرأة أيام الحريم .. أيام كانت المرأة مجرد جسد لمتعة الرجل ولذلك فالرجل يلفه ويغطيه كما يلف ويغطى صينية البسبوسة أو طبق المهلبية .. وقد انقضى عهد الحريم ويجب أن ينقضى معه عهد الخمار. دعينى أكتب ذلك في الكلمة التي ستلقينها في اجتماع التنظيم النسائي.

وقالت الأم في عصبية:

- لا . أنا لست موافقة على هذا الكلام ...

وقالت الابنة في دهشة لاصرار أمها:

 ولكنك لا تضعين حول رأسك البشنيقة أو الخمار أو الطرحة فلماذا تعارضين.

وقالت الأم ساخطة

سأضع البشنيقة ...

وقالت الابنة وكأنها تحذر أمها

سيطردونك من التنظيم لو رأوك بالطرحة ..
 وقالت الأم في قرف .

- ليطردوني ..

وقالت الابنة وهي تقوم وتحرج من الغرفة :

أحسن .. حتى تعقيتى من كتابة كلام
 لا معنى له ولا موضوع..

قالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها وهي تقرأ:

- لماذا تعقدين حاجبيك وأنت تقرئين .. لا تعودي نفسك هذه

المائدة ، انها تشوه جمال وجهك ،

وقالت الابنة .

- انها ليست عادة ولكني أقرافي موضوع يعقد بلدا .. يعقد

القاس كلهم ...

وقالت الأم في بساطة :

ماڈا تقرئین ؟

وقالت الابنة وهي تلوى شفتيها في قرف :

- أعيد قراءة قانون الأحوال الشخصية الجديد ...

وقالت الأم ساخرة

- ماذا يهمك لتعيدى قراءت .. أنت لست زوجة حتى تنوى الطلاق .. وأهم ما في هذا القانون الجديد هو موضوع الطلاق ..

وقالت الابنة وهي تحاول أن تعود إلى القراءة :

خطر على بالى سؤال أبحث له عن جواب ...

وقالت الأم وهي تجلس بجانب ابنتها كأنها تنوى أن تتسلى الدردشة:

- أي سؤال ؟!

وقالت الابنة وهي تلقى بالأوراق من يديها وتستسلم لامها:

ان القانون يفرض أن يتخلى الـزوج للزوجة عـن المسكن بعد
 الطلاق إذا كانت حاضئة لأولادها ولنفرض أن أم الزوج كانت تعيش

معه في تفس البيت ، وإن سبب الطلاق كان عدم التفاهم بين الأم والروجة . فماذا يفعل الروج بأمه بعد الطلاق .. لو كان وحده فانه يستطيع أن يترك المسكن ويقيم في أي مكان ولكن ماذا يفعل بامه .. هل يأخذها معه إلى الشارع أم يكون لها حق البقاء في البيت مع الروجة المطلقة .. خصوصا إذا كانت الشقة باسم الروج ...

وقالت الأم متحمسة



أنا لا أفهم في القانون ولكنى في هذه الحالة أرى أن تبقى الأم في
 البيت ولا تتركه ، لأن الطلاق تم بين النوج والنوجة وليس بين
 الزوجة وحماتها .. ليخرج هو من البيت ويترك أمه

وقالت الابنة في ثورة:

لاه تكون مصيبة تقع على رأس الزوجة المطلقة إذا تركتها
 تعيش فريسة بين انياب حماتها التي كانت سبب الطلاق.

وقالت الأم في تحد:

إذن ليبحث لمطلقته وأبنائه عن شقة أخرى ويترك أمه. ف حالها .. وقالت الابنة في غيظ:

- ولماذا لا يبحث لامه عن الشقة الأخرى ويترك زوجته وأولاده المجنى عليهم في حالهم ..

وقالت الأم ساخرة:

انه لن يجد شقة لامه ولا لنروجته إلا إذا كان مليونيا ..
 والقوانين لا توضع لخدمة أصحاب الملايين وحدهم .

وقالت الابئة في خيرة :

- والحل ؟! -

وقالت الأم وهي تبدو كأنها أستاذة في علم الاجتماع:

— الحل الوحيد هو أن تتعود الزوجة المطلقة وحماتها السابقة على أن تعيشا في بيت واحد كأن كلا منهما غريبة عن الأخرى ... كأنهما تعيشان في بنسيون كل منهما تستأجر فيه غرفة ..

ولا تتبادلان الكلام .. لا صباح الخير ولا مساء الخبر.

وسكتت الابنة برهة وهي ساهمة ثم قالت :

هل تعلمين أن هـذا يحدث فعلا قبل صدور
 القانون ويسبب أزمة المساكن ..

وقالت الأم في دهشة !

- كيف؟! وقالت الابنة في هدوء

انى أعرف زوجا وزوجة مطلقين وكانت الشقة باسم الزوجة ماشترط الزوج قبل الطلاق أن يقيم فى شقة زوجته إلى أن يجد لنقسه الشقة .. وقبلت الزوجة .. وقد مر عامان والمطلق لا ينزال يقيم مع مطلقته .. وهذا يحدث كثيرا خصوصا إذا كان أحد الزوجين غريبا عن مصر .. سواء من بلد عربى أو من بلد أجنبى .. حتى أصبح الانسان قد يدخل بيتا وهو لا يدرى هل أصحابه زوجان أم مطلقان ..

وقالت الأم وهي لا تزال في دهشتها:

- ولو أراد أحدهما أن يتزوج .. المطلقة أو المطلق .. فماذا يكون الحال؟

وقالت الابنة في سخط دفين:

يحلها حلال .. على كل حال أن تعديل قانون الأحوال
 الشخصية تعديل ناقص في كثير من بنوده ..

وقالت الأم في لهفة :

- كىف ؟!

وقالت الابنة في ثقة:

مثلا .. أن القانون بعد التعديل ينص على ألا يتم الطلاق إلا بعد البلاغ النزوجة رسميا به .. أى على يد محضر .. فلو فرضنا أن الزوج طلق زوجته فعلا ثم تعمد ألا يبلغها لغرض فى نفسه .. وظل يقيم معها.. أنه فى هذه الحالة يصبح مطلقها شرعا وزوجها قانونا .. أى يعبش معها فى الحرام والقانون يعترف ويوافق على

هذا الحرام ..

وقالت الأم وكان ابنتها كشفت لها عن سر خطير: - كيف يمكن أن نتغلب على هذا التلاعب بالشرع والقانون ؟

وقالت الابنة كأنها أصبحت أكبر من أمها:

كان يجب آن ينص فى التعديل على ألا يكون
 للـروج حق الطلاق إلا أمــام القاضى .. قضيــة .. أن



وقالت الأم وهي مشغولة بابرة التريكو :

- ماذا حدث له ؟

وقالت الابنة الساخطة:

طرده أبوه من البيت ...

ورفعت الأم رأسها وقالت في دهشة :

9134-

وقالت الابنة وكأنها تصرخ:

لأنه مصمم على أن يتزوج فتحية ..

وقالت الأم وهي تلقى بابرة التريكو كأنها تريد أن تتفرغ لسماع

لصة مثيرة:

ولماذا يرفضون زواجه من فتحية ؟

وقالت الابنة في عصبية:

يقولون أن سمعتها ليست نظيفة .. والناس تتكلم عنها .. وقد
 سبق أن كانت مخطوبة وفسحت خطبتها .. ثم أنها أكبر منه ..

وقالت الأم في هدوء:

- إذا كان هذا الكلام صحيحاً فلهم الحق في رفض زواج ابنهم ها ..

وصرخت الابنة:

ولكنهم يعرفون أن ابنهم يحب فتحية .. وقد مضى على حبهما عاصان .. وكان يخرج معها ويدعوها إلى أبيت ويقدمها إلى أمه وأبيه .. ثم بعد أن تخرج في الجامعة يريد أن يتزوجها .. فكيف يرفضون الزواج بعد أن كانوا موافقين على الحب .. كانوا فرحين بعلاقة ابنهما بفتحية بلا زواج فلماذا يرخضون الرواج .. لماذا يرحبون بالحرام ويرفضون الحلال ..



وقالت الأم ساخرة :

— في هذه الحالة يجب أن يتم أيضا تعديل شكل المحكمة .. فهم يقولون أن القضاة دائماً رجال وهم لذلك يتحيزون للرجل .. أي للزوج .. فاما أن تشكل المحكمة من شخصيات نسائية .. أي أن يكون القضاة نساء أو على الأقل يكون نصف أعضائها نساء والنصف من الرجال .. وعلى كل حال يا ابنتي .. لا تنسى أن الشرع يعطى الرجل حق الطلاق بمجرد كلمة تخرج من فمه .. والشرع هـو الحلال مهما وضعنا من قوانين ..

وقالت الابنة ف حدة:

ان القائون لا يعتدى على الشرع ولكنه يحمى الشرع من الاستغلال والاستهانة .. ان الشرع نفسه يحمى نفسه عندما يقول ان كلمة الطلاق عندما تخرج من فم رجل سكران تعتبر باطلة ..

وقالت الأم كأنها تخفف من حدة ابنتها:

 ان الـزواج يا ابنتى هـو رباط بين شخصين بـارادتهما .. ولن يستطيع الشرع ولا القانون أن يحميا هـذا الزواج لو رفضته الارادة .. وانظرى إلى أنا وأبيك .. اننا نعيش زوجين منذ خمسة وعشرين عاما .. لماذا .. لأن ارادتنا تريد أن نعيش معا العمر كله ..

وقالت الابنة وهي تقوم ساخطة:

- انا لن أتزوج أبدا .. وقالت الأم في جزع :
- لماذا يا حبيبتى .. وقالت الابنة وهي تجرى - لأن هناك طلاقا .. قالت الابنة في سخط :

- هل سمعت بما حدث لابسراهيم ابن طنط



وقالت الأم وهي لا تزال هادئة :

— لا حلال ولا حرام .. ولكن الحب شيء آخر .. الحب علاقة بين اثنين .. قد يدوم أو يزول .. ولكن الزواج علاقة بين الاثنين والمجتمع .. والحب هو حالة ولكن الزواج هو بناء للمستقبل كله .. ولذلك فالزواج يتطلب شروطا ومواصفات قد لا يحققها الحب المجرد .. والأهل قد لا يتدخلون في علاقة حب يرتبط بها ابنهما لأنها علاقة خاصة .. علاقة أحاسيس ملك لاصحابها .. ولكنهم يتدخلون في موضوع الزواج لأن الزواج ليس علاقة خاصة ولكنه علاقة اجتماعية عامة تمس الأهل وتشرفهم أو تفضحهم ..

وارتفع صراخ الابنة:

— هذا كلام فاض .. ان الزواج كالحب يقوم على علاقة بين اثنين.. رجل وامرأة .. لا يمكن أن يواجب النوجان المجتمع إلا إذا ارتبط احدهما بالآخر أولا وكانت العلاقة بينهما علاقة حلوة قوية .. ولكنها انانية الأهل .. خصوصا أهل الولد .. لا مانع عند الأهل من أن يرتبط الابن بأى امرأة سواء كانت محترمة أو غير محترمة مادام ارتباطا لا يؤدى إلى زواج .. فقط ليمتع نفسه بهذه الفتاة .. بل أن بعض الأهالى يفخرون بأن الابن على علاقة بأكثر من فتاة .. وأن كل البنات تموت في دباديب ابنهم " الدون جوان " .. ولكنه إذا قرر الزواج فهم تموت في دباديب ابنهم " الدون جوان " .. ولكنه إذا قرر الزواج فهم لا يفكرون في متعته ولا في هنائه ولا في مستقبله انما يفكرون في

أنفسهم فقط .. ما يشرفهم ومالا يشرفهم .. ويعودون إلى المقاييس القديمة .. ابنة من هذه الفتاة وماذا سيقول الناس عن هذا الزواج .. و .. و .. و الأهل يفكرون في أنفسهم فقط لا في سعادة ابنهم ..

وقالت الأم وهي تردعلي صراخ ابنتها

ولكن تقولين ان سمعتها سيئة ...
 وقالت الابنة وهي تلوي شفتها في قرف .

كانت مظلومة .. ان ستنا مريم اتهمت يوما بسوء السمعة .. وحتى لو كانت أخطأت فربما يجعل الخطأ منها ملاكا .. وربما تتعمد أن كون زوجة مثالية وتسعد زوجها حتى تكفر عن خطئها وتنظف معتها .. والمهم انه مضى عامان وإبراهيم يحب فتحية .. وكان لا يمكن أن يستمر هذا الحب ثم يصل إلى حد الاصرار على الزواج إلا إذا كانت فتحية قد اقنعت إبراهيم بشخصيتها وأخلاقها وعقلها ..

وقالت الأم كأنها ترفض الاقتناع:

- انك قلت إنها أكبر منه سنا ..

والأكبر هو الأشطر .. وربما أقنعته بالزواج بشطارتها ..

وقالت الابنة محتدة:

— انها أكبر منه بعام واحد .. ثم أن توافق الشخصيات لا يعتمد على السن .. قد يكون الرجل في الاربعين وتتوافق شخصيته مع شخصية فتاة في العشرين ويتروجها ويعيشان وكأنهما في سن واحدة .. فإن كانت فتحية أكبر من إبراهيم بعام فهذا لا يؤثر في توافقهما .. انما شرط السن كان يوضع كمقياس للمتعة .. هل يتزوج الرحل حسدا صغيرا أم جسدا عجوزاً ...

وقالت الأم كأنها تريد أن تنهى الحديث

- وماذا فعل إبراهيم بعد أن طرده أبوه من البيت ..

وقالت الابنة وهي تهز كتفيها باستهانة :

ولا أهتم .. بل أنه قال أن أباه حر مادام ولا يريد أن يعيش معه ومع زوجته في بيت واحد وسيتزوجان ويعيشان في بنسيون .. وأنا واثقة أنه يعد بضعة أشهر وبعد أن تقتنع الأم والأب بسعادة أبنهما بهذا الزواج فانهما سيفتحان البيت لهما .. في كذا يحدث دائما تحت الحاح عاطفة الامومة والابوق ..

وسكتت الأم برهة ثم قالت وكأنها في جزع



ارتبيه والحجاب الذى تضعه على رأسها تبدو كأنها فتاة محافظة متطرفة فى تعاليم الدين وأوامر المشايخ .. ورغم ذلك فانها ستركب الاتوبيس وتقف ملتصقة بعشرات الرجال كل منهم يتعمد أن يلصق مفسه بها ويتحسس جسدها بجسده ويمر بأصابعه على أماكن حساسة منها .. وضاعت المحافظة وضاعت تعاليم الدين .. وقد قلت لها هذا الكلام .. فقالت أن الله لا يحاسبها على الاعتداء عليها في

وقالت الأم بسرعة:

- لها حق ..

الاتوسس ..

وصاحت الأبنة محتجة:

— كيف يكون لها حق .. انها عبيطة وحمارة .. انها تلبس التوب الطويل وتلف رأسها بالبشنيقة لتحمى نفسها من النظرات الجارحة .. وحتى لا تثير بين الفتنة بين الرجال .. وبعد هذا تركب الاتوبيس وهى تعلم انها ستعرض نفسها للمسات والاحتكاكات الجارحة .. وتشعل نار الفتنة في أجساد الرجال .. أي أنها تحمى نفسها من النظرات ولا تحمى نفسها من اللمسات والاحتكاكات الجسدية .

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها كأنها مجنونة :

وماذا كنت تريدينها أن تفعل؟

وقالت الابنة في اصرار:

— مادامت تعتبر نفسها فتاة محافظة متدينة فكان يجب ألا تركب الاتوبيس .. انها تقول إن الله لا يحاسبها على الاعتداء عليها . ولكن الله سيحاسبها لأنها تعرض نفسها للاعتداء عليها ..

وقالت الأم معترضة :

— ولكنها في حاجة إلى الاتوبيس لتصل به إلى الحامعة ..

 هل تعتقدين أن أخاك محمود يمكن أن يتروج هو الآخر صديقته عائشة ؟..

وقالت الابنة وكأنها تزغرد:

— ياريت ..

وقالت الأم كأنها تهم بالبكاء:

— تبقى مصيبة ..

帝华帝

قالت الابنة وقد عادت من الجامعة والقت حقيبتها في عصبية:

كنت اليوم سأضيع ف خناقة .. وقالت الأم بلا اهتمام كأنها
 تعودت على مفاجآت ابنتها:

·· خىر ..

وقالت الابنة وهي تتنهد في ندم:

 حاولت أن أكون بطلة وحامية حمى الأخلاق فوقعت المصيبة على دماغي ..

وقالت الأم بلا إلحاح:

- ماذا حدث ؟.

وقالت الابنة والغيظ ينطلق من عينيها:

- لقد كنت واقفة أمام محطة الاتوبيس وكانت تقف بجانبى فتاة ترتدى ثوبا طويلا له أكمام كاملة رغم إننا في عز الحر وتضع فوق رأسها وحول وجهها بشنيقة أو طرحة بيضاء تتدلى حتى كتفيها

ونظرت إليها وأنا أبتسم ابتسامة اشفاق، ويظهر أن نظرتى طالت فقد اقتربت منى الفتاة تسألنى .. لماذا تنظرين إلى .. فقلت لها اننى أشفق عليها ..

وقالت الأم في قرف ..

مالك ومالها.. تشفقين عليها أو لا تشفقين..
 انك دائما تحشرين نفسك فيما لا دخل لك فيه ..

وقالت الابنة في عصبية:

لقد كنت أشفق عليها فعلا .. انها بالزى الذى



وقالت الأم ضاحكة سيتحطم أتوبيس الحى بعد أسبوع واحد ،، وقالت الابنة في دهشة :

- لاذا؟

وقالت الأم ضاحكة :

— بسبب خناقات أصحابه أهالي الحي ..

وقالت الابنة جادة:

- لقد اتفقت مع خمس من صديقاتي في الجامعة على أن نشتري سيارة مشتركة .. سيارة نصر صغيرة .. ونتعلم كلنا قيادة السيارة ونستغني بها عن مرمطة الاتوبيسات ...

وقالت الأم في يأس:

ومن أين ستأتى كل منكن بنصيبها من الثمن؟

وقالت الابنة في حماس:

- سنقترض من بنك الطلبة بضمان أب كل منا .. وبابا يستطيع ان يخصم منى أجر المواصلات ويدفعه اخر السنة تسديدا للدين ..

وقالت الأم ساخرة:

صعليك أولا أن تسافري إلى أمريكا وتبحث عن عمل هناك وتقبضي أجرك بالدولار .. لأن السيارة في مصرحتي السيارة النصر اصبحت تباع بالدولار إذا أردت أن تستلميها فورا .. أماإذا دفعت بالجنيه المصرى فعليك أن تنتظرى دورك .. وقد تنتظرين عامين وتكونين قد تخرجت في الجامعة وتنفض الشركة

بينك وبين زميلاتك ..

وقالت الابنة وهي تتنهد في يأس:

انك دائما يائسة وتصدين نفسى .. على كل
 حال هناك طريق أسهل ..

- وقالت الأم وهي تبطق في عيني ابنتها

- أي طريق .. همل ستركبين بسكليت أو

موتوسيكل ..

وقالت الابنة ساخطة:

 تمتنع عن النذهاب إلى الجامعة وتبقى فى البيت لتحمى نفسها داخل جدرانه ، مادامت ترفض أن تكون ككل البنات وتلبس الثياب العادية لتتحرر وتستطيع أن تدافع عن نفسها داخل الاتوبيس ..

وقالت الأم ساخرة:

- وماذا حدث بينك وبينها ؟.

وقالت الابنة في قرف

— لقد قلت لها كل هذا الكلام وردت على فى وقاحة إلى حد أن بدأ صوتها يعلو على صوتى ودخلنا فى خناقة والناس ملتفة حولنا تتفرج علينا .. إلى أن جاء الاتوبيس فتركتها تركب وحدها ورأيت الرجال يفسحون لها درجات السلم كأنهم الفك المفترس يهم بالتهامها .. وقد دفعنى هذا الحادث إلى الدخول فى مشروع جديد .

وقالت الأم في دهشة:

 أى مشروع .. هل ستكونين جيشا من النساء لحماية المرأة داخل الاتوبيس ..

وقالت الابنة وهي ساهمة تفكر:

— لا.، سأشترى سيارة .

وقالت الأم ساخرة :

- ومن أين ستأتين بثمنها يا حبة عين أمك ...

وقالت الابنة في حماس:

- سیارة شرکة .. اسمعی یا ماما .. ان شرکات کثیرة أصبحت تملك أت وبیسات خاصة لت وصیل موظفیها نظیر ایجار شهری بسیط. فلماذا لا یشتری کل حی أتوبیسا خاصا یشترك ق ثمنه کل أهالی الحی ویدقع کل منهم میلغا بسیطا کل شهر لصیانته .. ویدلك یحلون مشکلة المواصلات ویحمون بناتهم من اللمسات المحرمة ..



وقالت الأم في تعجب:

وما دخل خطبة أخيها بخطبتها ..

وقالت الابنة في حماس:

لقد اعتبرتها مشيرة مسألة كرامة ...

وقالت الأم محتجة :

- مادخل الكرامة في مثل هذا الموضوع .. ربما كانت أخت عثمان لا تريد الزواج من أخى مشيرة ..

وقالت الابنة بسرعة:

 ـ لا .. انك لاتعرفين القصة .. لقد جاء عثمان وأخت إلى مصر لقضاء أجازة طويلة واتصلا بعائلة مشيرة لتوصيل رسالة من عمها الذي يعمل مدرسا في السودان .. ورحبت العائلة بعثمان وأخته ترحيبًا كبيرًا حتى أصبحًا في خلال أيام وكأنهما من عائلة وأحدة .. ومع الأيام جمع الحب بين مشيرة وعثمان .. واذيع خبر هذا الحب بين كل أفراد العائلة وبين صديقات مشيرة .. ولكن أحدا لم يعلم أن الحب ربط أيضا بين ممدوح وسعدية أخت عثمان .. ولم ينقض شهران حتى تقدم عثمان لخطبة مشيرة ووافقت العائلة وأعلنت الخطبة .. وتقررأن يسافر عثمان هو واخته إلى السودان لتعود العائلة لاتمام مراسم الزواج .. وقبل أن يسافر تقدم إليه ممدوح ليخطب أخته سعدية .. فإذا به يعتذر اعتذارا حاسما وكأنه يرفض .. بل إن

مشيرة تقول انه غضب لمجرد أن ممدوح تقدم لخطبة أخته ..

وقالت الأم في هدوء:

ولماذا رفض خطبة أخته ؟ ...

وقالت الابنة ساخرة

- قال: انها موغودة لابن عمها ..

وقالت الأم وكأنها تدافع عن عثمان

- عذر مقبول ...

وقالت الابنة:

— لا .. سأبحث عن شاب يملك سيارة ..

وصرخت الأم: - اخرسى .. قطع لسانك ...

قالت الابنة ورموشها تهتز فوق عينيها ف دهشة :

الله على سمعت حكاية مشيرة .. ؟ على المعت عكاية مشيرة .. ؟

لقد فسخت خطبتها إلى عثمان بعد كل هذه الضجة التي ثارت حولهما ..

وقالت الأم وهي لا ترفع عينيها عن ابرة التريكو:

- لماذا فسخت الخطبة وهي غارقة في دهشتها:

لسبب لا يمكن أن يخطر ببالك ..

وقالت الأم في برود:

- أى سبب؟

وقالت الابنة الغارقة في الدهشة:

- حذرى ..

وقالت الأم وهي لاتزال تلعب بأصابعها بابرة التريكو:

وفسخ الخطبة يعتبر حدثا عاديا . وهو على الأقل أرحم من الطلاق .. وقالت الابنة في غيظ:

 ولكن مشيرة فسخت خطبتها لسبب عجيب.. عجيب ..

> ورفعت الأم رأسها عن التريكو وقالت : - أريحيني وخبريني..

وقالت الابنة وعيناها ساخطتان:

- تصورى أن مشيرة فسخت خطبتها لأن خاطبها عثمان رفض أن يوافق على خطبة أخته إلى أخيها ممدوح ..



## وصاحت الابنة

— انه عذر كاذب .. وقد قالت سعدية لمشيرة انها ليست مخطوبة ولا موعودة .. وان كل ما هنالك ان أخاها لا يريد أن تتزوج أخته من رجل غريب. غريب عن السودان.. ليس سودانيا.. وقد تأكدت مشيرة من ذلك بعد أن ناقشت خاطبها عثمان طويلا.. تأكدت أن الرجال في السودان يمنحون أنفسهم حق الزواج من فتيات أي بلد.. مصرية.. أو لينانية .. أو انجليزية .. ولكنهم يحرمون على بناتهم الزواج من أي بلك آخر غير السودان..

وقالت الأم في دهشة :

- عجيبة .. انى أعرف أن كثيرا من المصريين النين عاشوا فى السودان تروجوا من السودانيات.. وسمعت أنهم كانوا فى الغالب يتروجون من بنات قبيلة الدنكا.. ان بنات الدنكا أجمل بنات السودان..

## وقالت الابنة ساخرة :

— كان هذا زمان .. عندما كان المجتمع المصرى يعيش في المجتمع السوداني.. ولكن الآن انعرل المجتمع السوداني عن مصر.. كل المجتمعات المنعزلة تحرص على ألا تتروج بناتها من مجتمعات غريبة.. في الكويت.. والسعودية.. ودول الخليج.. حتى في ليبيا.. لا يسمح بزواج البنات من غريب في حين أن من حق الرجل أن يتزوج

من أى بلد.. إن العزلة تولد التخلف والتخلف يعتبر الزواج مجرد متعة يحرم على الغريب أن يتمتع بها.. وقالت الأم المندهشة:

- ولكنى أعرف ان عثمان شاب متعلم تعليما عاليا..

وقالت الابنة ساخطة :

— انه متعلم ولكنه نشأ وعاش في مجتمع منعزل.. لقد حكت لى مشيرة عن تصرفات عجيبة

أسوري أنه حدث ذات ليلة أن كانت العائلة تقضى المساء في البيت ومعهم عثمان وأخته سعدية. لم يكن بينهم أحد غريب. فقط الاخوة والاحراث والعم وأولاد العم...

و النوا بتضاحكون ويستمعون إلى الموسيقى.. وقامت مشيرة وبقصت رقص بلدى.. ورقصت ابنة عمها أيضا.. كل بنات العائلة منسن. ثم التففن كلهن حول سعدية وطلبن منها أن ترقص الرقصة السودانية.. رقصة الحمامة.. وقامت سعدية ورقصت.. هل تعلمين ماذا حدث؟ لقد عاد بها أخوها إلى الفندق ضربها علقة وحرمها من الخروج معه ثلاثة أيام إلى أن استطاعت مشيرة أن تخفف من غضبه عليها.. ممنوع على بنات السودان أن يرقصن أمام الغرباء.. حتى لو كانت رقصة الحمامة.. وهي رقصة مهذبة بطيئة..

وقالت الأم كأنها لا تستطيع أن تفهم :

- ولكن لماذا فسخت خطبتها إلى عثمان؟

وقالت الابنة في حدة:

— اقد قالت له ان كلا منهما نشأ وعاش في مجتمع يختلف عن الآخر.. وائه لهذا لا يمكن أن يستمر التفاهم بينهما.. وإذا لم يستمر التفاهم فلن يستمر الحب.. وإذا لم يستمر الحب قلن يستمر الزواج.. ولها حق..

وقالت الأم في جزع:

\_ وهل اقتنع عثمان بهذا الكلام؟

وقالت الابنة في شماتة :

- لقد تحايل كثيرا على مشيرة ليتم زواجه بها ... ولكنه ظل مصرا على عدم زواج أخته بأخيها... فأصرت مشيرة على فسخ الخطبة.. وسافر عثمان وأخته على غير عودة...

وقالت الأم وهي تبتسم كأنها تحاول أن تخفف من حدة ابنتها:



وقالت الابنة ساخرة:

وهل يتكلم أولاد سهير بالعربى ؟

وقالت الأم وهي تتنهد في حسرة:

— هذا ما تشكو منه سهير أيضا .. ان كل أبناء العرب فى أمريكا لا يتحدثون العربية إلا فى كلمات متقطعة كالخواجات .. وحتى اولادها وهم فى سن الطفولة أصبحت تغلب عليهم اللغة الانجليزية واللهجة الأمريكية .. وهناك ما هو أهم مما يشغل بال سهير .. عندما تكبر ابنتاها كيف يتروجان .. أنها لا تريد لهما أن يتروجا من شبان أمريكان .. ولا تريد لابنها أن يتروج أمريكية .. لذلك يجب أن تعود وتقيم فى مصر حتى يتكلم أولادها بالعربى ويتروجوا من مصر ومن

وقالت الابنة وهي تبصق كلماتها في قرف:

— ان المصريين الذين يهاجرون لا يعلمون أنهم يبقون في الهجرة محتفظين بشخصيتهم المصريـــة في حين أن أولادهـم يكتسبون شخصية أخـرى .. شخصية المجتمع الـذى ولدوا ونشأوا فيـه .. لغة أخـرى .. وعقليـة أخرى .. وطباعـاً أخـرى .. ان سهير ستبقى دائماً مصريـة تعيش في أمريكـا .. ولكن أولادها أمـريكان .. لماذا يتكلمون العربية .. ولماذا لا يتزوجون أمريكان مثلهم ؟.

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في حيرة :

- هل تفكرين في الهجرة ؟

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها كأنها تشفق عليها من جهلها:

- ان الذي يهاجر انما يسعى إلى هدف .. هدف في النجاح وفي الغثى وفي حياة أفضل .. ويجب أن يتحمل متاعب الهجرة في سبيل تحقيق هذا الهدف .. ويتحمل أن أولاده سينشأون غرباء عنه .. وعندما يتمكن منى الهدف قائني أتمنى أن أهاجر..

يهاجر من مجتمع إلى مجتمع .. وكان يجب على سهر أن تتحمل طبيعة المجتمع الأمريكي .. هل كانت سهير تعمل هناك أى عمل خارج البيت .. ان المجتمع الأمريكي يفرض على المرأة أن تعمل حتى لو كانت زوجة ..

وقالت الأم وكأنها مندهشة من سخط ابنتها:

لا .. انها لم تكن تعمل .. كانت زوجة وأما متفرغة للبيت ..

صاحت الابنة كأنها تشتم سهير:

لاذا لم تعمل رغم انها متعلمة وخريجة جامعة ..لو كانت تعمل
 لما أحست بالوحدة ولاقتنعت بأن تأخذ الدولارات اجرا لرعاية أبناء جارتها .
 وقالت الأم وكأنها تتحدى ابنتها :

- لم تكن تستطيع أن تعمل .. كانت متفرغة لأولادها ..

وعادت الابنة تصيح كأنها تصيح في وجه سهير:

— لماذا لم تضع الأولاد في دار من دور الحضائة .. إن هناك دورا راقية .. وتقبل رعاية الأطفال وعمرهم سنة أو حتى ستة أشهر .. ومن الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء .. وكل مشرفة من مشرفات دور الحضائة تشرف على ثمانية أطفال فقط لا أكثر حتى تستطيع أنَّ تركز عليهم اهتمامها .

وصاحت الأم دفاعا عن ابنتها:

انك انسانة بلا عاطفة .. ليست كل أم تستطيع أن تترك أولادها
 ف دور الحضانة .. ثم أن دور الحضانة في أمريكا تربي الأطفال تربية

عجيبة .. أنهم ينزعون منهم شخصيتهم الأصلية .. أى الشخصية المحرية .. والتقاليد والعادات المحرية .. والتقاليد والعادات للمرية .. والكفا التي يجب أن يحتفظ وا بها .. لغتنا .. اللغة العربية .. وأكثر من ذلك .. انهم يتجاهلون الدين فيكبر الاولاد وهم ليسوا مسلمين ولا مسيحيين .. أغلبية دور الحضانة في أمريكا أصبحت دورا ملحدة لا تعترف بأى دين ولا حتى بوجود اله ..



لفد كانت تساوى رقبته. ولكن هكذا الرجال.. لا وفاء.. ولا خجل .. المهم أن يجد الرجل امرأة .. أي امرأة ..

وقالت الابنة في هدوء:

- ياماها أن الرجل الذي عاش عمره بين زوجته وأولاده، لا يستطيع أن يجد نفسه فجأة وهو يعيش في البيت وحده.. وقد مروج أولاد عبدالسلام الثلاثة وتزوجت ابنتاه ثم ماتت زوجته .. و وجد نفسه في وحدة .. ليست معه كلمة تؤنسه .. ولا شريك يعينه على استكمال الحياة.. وكان عليه أن يهرب من هذه الوحدة.. أن يحمى نفسه من الوحدة.. وعبدالسلام رجل عاقل ونبيه لأنه تزوج..

وقالت الأم محتدة :

- لماذا لا يدعو إحدى بنتيه لتعيش معه هي وزوجها وأولادها.. أو يدعو أحد أولاده ليعيش معه هـ و وعائلت. ان الشقة التي يعيش فيها أوسع وأرقى من كل الشقق التي يعيش فيها أولاده وبنتاه.. ولن يرفض أحدهم أن ينتقل ليعيش معه .. أو لماذا لا يـؤجر شقته مفروشة وينتقل هـ و ليعيش مع أحد أبنائه.. ويستفيد من قيمـة الايجار وفي الوقت نفسه يصون ويحترم ذكرى زوجته رحمها الله...

وقالت الابنة في زهق من عقلية أمها:

 يا أمى ان الـرجل الذي عاش معتمدا على نفسـه، مستقلا ببيته لا يستطيع أن يعيش عالة على أحد حتى لـ و كان ابنه أو ابنته.. وهناك

دائما شخص ثالث يعتبر غريبا عن هذا الرجل.. وهو زوج الابنة أو زوجة الابن.. فكيف يقرض نفسه على غريب .. ويعيش .. ومن الأفضل له أن يظل محتفظا باستقلاله حتى لو تنزوج وهو في الخامسة والسبعين من عمره.. ان شارلي شابلن تزوج وهو في السبعين.. وام جاكلين كيندى تـزوجت رجـالا في الستين من عمره وهي في الخامسة والخمسين كم عمر هذه التي تزوجها الأستاذ عبدالسلام ؟.

وقالت الأم مذعورة كأن ابنتها قررت الهجرة:

 وهل يفكر صديقك عصام فى الهجرة هو أيضا؟. وقالت الابنة وهي تجرى:

 لا تحدثيني عن عصام .. لا أريد أن أسمع سيرته. وتركت أمها في حيرة.

• قالت الأم في غضب وهي تلوح بيديها كأنها تولول على فقيد عزيز: - ألم تسمعي بما فعله جارنا عبدالسلام؟

وقالت الابنة في جزع:

- ماذا فعل؟

صرخت الأم:

- تزوج ..

ورفعت الابنة حاجبيها دهشة ثم قالت وهي تخفي ابتسامتها:

- هذا من حقه..

وعادت الأم تصرخ:

- كيف يكون هذا من حقه .. هل تعرفين كم عصره .. انه في الخامسة والسبعين.. وكلها يومين والله يرحمه..

وقالت الابنة وهي لاتزال محتفظة بابتسامتها:

- هل هو مريض ..

وقالت الأم وعيناها تنطقان بالغيظ:

- لا .. أنه مثل الحصان..

وقالت الابنة في بساطة كأن الموضوع ليس

— اذن من حقه أن يتزوج… وقالت الأم كأنها تبصق كلماتها:

- كيف يتزوج ولم يمض على وفاة زوجته وأم أولاده عام واحد .. بعد أن عاشت في خدمته أكثر من أربعين عاما.. لقد كانت ست الزوجات.. كانت ملاكا



وقالت الابنة كأنها تفكر في حل:

ماذا فعل أولاده بعد أن تزوج .

وقالت الأم وكأنها شامتة في عبدالسلام

- لقد قاطعوه ورفضوا الموافقة على هذا الزواج، وزوج ابنت، الكبرى يفكر في رفع قضية لوضعه تحت الوصاية باعتبار أنه وصل إلى سن التخريف.

وصاحت الابنة في غضب.

— انهم مجرمون. الأولاد الذين يفكرون في إرث أبيهم وهو حى هم مجرمون سفلة. لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في بناء مستقبلهم. أن كل ما يملكه الأب من حقه وحده مادام حيا، ومن حقه أن يترك لأولاده كل شيء ومن حقه الا يترك لهم شيئا مادام قد أنفق عليهم إلى أن وصل بهم إلى الحياة المستقلة.

وقالت الأم سأخطة:

ماذا كنت تريدين منهم أن يفعلوا .

وقالت الابنة وكلماتها تجرى في حدة :

— أن يتركوا أباهم حرا.. وينتظروا.. فإذا كان سعيدا بهذا الزواج فرحوا. وإذا كان تعيسا واستغاث بهم تدخلوا لانقاذه.. وهو نفس ما حدث عندما تزوج ابن عبدالسلام الأصغر.. لقد عارض عبدالسلام في هذا الرواج لأن الزوجة كانت ممثلة سينما. وقاطع ابنه ولكنه تركه حرا.. وبعد بضعة أشهر وجد ابنه سعيدا وبيته محترما فصالحه

> وبارك هذا الزواج وأصبحت أسعد أوقاته هي التي يقضيها في بيت ابنه الأصغر وزوجته وأولاده.

> ونظرت الأم إلى ابنتها طويلا وقالت وعيناها ضائعتان في حيرة:

> اسمعی یا ابنتی، افرضی أنی مت هل
>  تترکین آباك یتزوج بعدی .

وقالت الابنة في جزع:

- بعيد الشر عنك يا ماما .. لا تقولي هذا الكلام .

وقالت الأم ساخرة:

إنها تقول إنها في الخمسين رغم أن كل النياس يقولون أنها تعدت الستين.. وقد توفي زوجها منذ خمسة أعوام ولها بنت وولد نزوجا..

وقالت الأم في قرف: — لا أدرى ماذا يفعل رجل في الخامسة والسبعين بامرأة في الستين.. ماذا يريد منها.. ماذا يمكن أن يجمع بينهما وقد شاخا وإصابهما العجز عن أي شيء..

وقالت الابنة ساخرة:

- تقصدين العجر الجنسي.. يا أمى ان كل عصر له مطالبه.. ومطالب العجوز تختلف عن مطالب الشباب أو الرجل الأصغر.. وقطعا أن عبدالسلام لم يتزوج لتحقيق شهوة المتعة ولا هى تزوجته لهذه المتعة.. وقطعا لم يتزوجا على أمل إنجاب أولاد.. تزوجا ليؤنس كل منهما الآخر.. اليغطى كل منهما وحدة الآخر.. الكلمة الحلوة.. والابتسامة الحلوة.. وتبادل خدمات الحياة.. تزوجا حتى لا يضطر كل منهما أن يبحث عن بيت من البيوت التى تؤوى العواجيز والتى انتشرت أخيرا. ويعيش في انتظار الموت وكأنه يعيش في ملجاً يتامى.. يتامى المجتمع الإنساني .

وصرخت الأم:

- انك تتفلسفين وتنسين أن عبدالسلام بهذا الرواج يعتدى على حقوق أولاده .

وقالت الابئة في قرف: تقصدين حقوق الوراثة . وقاطعتها الأم صارخة :

- طبعا حقوق الوراثة.. إنه إذا مات فستصبح الشقة التى يسكنها من حق ژوجته.. وسيكون من حقه المسلاك.. ومن يدرى ربما أقنعته بأن يبيع أملاكه قبل أن يموت لتستولى على ثمنها كله.. ويخرج أبناؤه بلا مليم واحد



وصاحت الأم في دهشة:

لا الله من تعدى الله عنى تفكرى في النواج ممن تعدى السيعين...

وقالت الابنة وهي ساهمة:

- لأنه في حاجة إلى الزواج ..

وعادت الأم تصبح من خلال دهشتها؛

من هو؟

وقالت الابنة في صوت حالم:

— توفيق الحكيم...

وصرخت الأم وهي تضرب على صدرها بكفها:

يا نهارك أبيض .. توفيق الحكيم الكاتب.. ماذا أوصلك اليه..
 وقالت الابنة الحالمة:

- لقد عشت معه فى كل قصصه التى كتبها.. منذ بدأت أقرأ وأنا اعيش معه.. وقد سمعت أخيرا أنه يعانى الوحدة.. وأخاف أن تحرمنى وحدته من أن يكتب مزيدا من القصص.

وقالت الأم بسرعة

ان الكاتب الفنان يعيش وحدت حتى وهو بين الناس.. انه في حاجة الى الوحدة ليتفرغ الأفكاره ولخياله حتى يرسم القصص التي يكتبها.. وتوفيق الحكيم كاتب وفنان..

وقالت الابنة وهي تتنهد في أسي:

— ان الكاتب والفنان وهو أولا بنى أدم كبقية البنى أدمين.. وأنت لا تعرفين كيف كان يعيش توفيق الحكيم.. لقد تروج وعاش مع زوجته أكثر من ثلاثين عاما.. وأنجب بنتا وولدا.. ثم توفيت زوجته إلى رحمة الله منذ عامين.. وابنته كانت تروجت وأقامت في الاسكندرية.. فعاش مع ابنه وزوجته.. لكن القدر اختطف ابنه.. كأنه يقتطع



- افرضى .. مجرد فرض .

وسكتت الابنة برهة ثم قالت:

سأتركه حرا.. يفعل ما يريد.

وضاقت الأم كأنها تلقت صدمة ثم قالت وهي تضغط على أعصابها:

 وافرضى العكس.. أى أن أباك توفاه الله.. هل أتروج أنا من غيره.

ونظرت إليها الابنة كأنها تلومها ثم انحدفت على صدرها تقبلها قائلة

- لا تقولى هذا الكلام يا ماما .. أنت وبابا لكما عمرى . وابتسمت الأم ..

ان ابنتها لم ثرد على سؤالها..

انها لا تحتمل أن تكون أمها لرجل آخر حتى لو مات أبوها.. انها أنانية الأبناء..

杂华茶

كانت الابنة تجلس ساهمة وقالت الأم وهي تبتسم لها ابتسامة حلوة.

ماذا بك.. منذ يومين وأنت ساهمة.. تائهة.. ملخبطة..
 وسكتت الابنة برهة ثم قالت وهي تتنهد

 هل تذكرين .. لقد كنا منذ أيبام نتحدث عن
 جارنا عبدالسلام الذي تـزوج بعـد أن تجاوز السبعين من عمره.

وقالت الأم من خلال ابتسامتها؛

أذكر .. وقد كنت تؤيدين حقه في الزواج..
 وقالت الابنة وعيناها تائهتان في حبرتها:

لقد تمكنت الفكرة من خيالى واقتنعت بأن التزوج أنا أيضا بمن تعدى السبعين...





قطعة من قلبه.. وتحمل صابرا.. وعاش مع زوجة ابنه.. عاش معها كابنته.. وكانت تحبه وتعطيه من حنانها وتشده فى رفق إلى عالم النسيان حتى يستطيع أن يعيش أفكاره وخواطره ويكتب ولكن توفيق الحكيم لا يستطيع أن يتحمل حرمان ابنته من استكمال شخصيتها فشجعها على الزواج.. وتزوجت فى لندن.. وأصبح وحيدا.. كله وحدة.. والبيت صامت.. كل قطعة فيه تبكى الذكريات.. كيف أترك توفيق الحكيم هكذا وأطلب منه أن يكتب لى لأقرأ له.

وقالت الأم والأسى يقطر على وجهها.

ان توفيق الحكيم كتب أعظم قصصه وأقام مجده وهو وحيد..
 قبل أن يتزوج..

وقالت الابنة وهي تكاد تبكي:

كان شبابه يؤنسه في وحدته...

وقالت الأم وهي تربت على كتف ابنتها وتهدئها:

— يـا ابنتى أنت تعرفين أنى أهـوى قراءة القصص وقد قرأت توفيق الحكيم قبل أن تقرئيه.. وأعـرف من بين ما قرأته أن الآلام تلهم الفنان .. أن قلم الفنان ينزف أحيانا كـالدموع.. فلا تخاف على توفيق الحكيم.. سيكتب لك وتقرئين له.. ربما كتب أعظم مما كتب حتى الآن. وقالت الابنة في عصبية:

لا يا ماما أنت لا تقدرين ماذا فقد توفيق الحكيم؟. لقد فقد صوت

الحياة في بيته.. فقد الجمال الذي يمالاً عينيه.. فقد الكلمة الحلوة التي تعزف في أذنيه.. فقد اللقمة الشهية التي يقدمها الحب إلى فمه.. وسأعوضه عن كل ذلك.

وقالت الأم وقد بدأت تقلب شفتيها في غيظ ورفض:

- كيف. هل تذهبين إليه وتطلبينه للزواج..

وقالت الابنة وكأنها ترسم خطة

لا.. سأذهب إليه كفارئة معجية.. ثم اكتشف
 ما يحتاج اليه وما استطيع أن أقدمه اليه..

وقالت الأم كأنها انبهرت بفكرة:

— انه لو أحس بك فان احساس، سيكون كأنك ابنته وتعوضينه عن ابنته التي تقيم بعيدا عنه ..

وقالت الأبنة وكأنها ترفض فكرة أمها:

-انه لن يحس بى كابنته .. بالعكس أنا التى سأحس به كأم .. ان الرجال بعد سن معينة ينقلبون إلى أطفال .. وأعتقد أن توفيق الحكيم اصبح طفلا عجوزا ..

وقالت الأم وهي حائرة مع ابنتها:

— قد يقبلك كصديقة ...

وقالت الابنة في اصرار:

ان الصداقة لن تكفى حاجته ولن تعيد اليه حرارة فنه...
 وصرخت الأم:

- ماذا تتصورين أن يطلب منك توفيق الحكيم؟.

وقالت الابئة وعيناها تبرقان بالأمل:

\_ الزواج.. انه في حاجة إلى زوجة .

وعادت الأم تصرخ:

- كيف تشروجان وهو في الثمانين وأنت في العشرين.. ان جارنا عبدالسلام وهو في السبعين تزوج من امرأة في الخمسين.. وقالت الابنة في هدوء:

- ان عبدالسلام ليس فنانا.. ولكن شارلى م شابلن كان قد تعدى السبعين عندما تزوج فتاة في الثالثة والعشرين.. وبيكاسو كان قد تعدى الثمانين عندما تزوج فتاة في الثالثة والعشرين.

وقالت الأم في جزع

ماذا تأخذين من هذا الرواج "

وقالت الابنة وهي ترفع رأسها في تفاخر

- يكفى أن أكون زوجة توفيق الحكيم .



وتنهدت الابنة كأنها تهم بالبكاء:

— ماذا تريدينني أن أقول ؟

وقالت الأم في لهفة :

- قولى كُل شيء.. احكى الحكاية بكل تفاصيلها..

وقالت الابنة وهي تبتسم في مرارة:

— انها حكاية قديعة.. حكاية بدأت منذ بدأت الحكايات بين البنات والأولاد.

وقالت الأم وهي أشد لهفة :

- اية حكاية ؟. تكلمي بصراحة..

وقالت الابنة في غيظ:

لقد عرفت انه على علاقة بفتاة أخرى.. امرأة..

وقالت الأم في دهشة:

كيف عرفت ؟

قالت الابنة وكأنها تبصق كلماتها ف قرف:

- سمعت زملاءه في الكلية يتحدثون عن امرأة اسمها زبيدة وان عصام على علاقة بها.. ورأوه معها.

وقالت الأم من خلال دهشتها:

-هل تأكدت من هذا الكلام..

وقالت الابنة وكأنها لم تسمع سؤال أمها:

- لقد كانوا يقولون عنها إنها أكبر منه ولكنها جميلة وبلوند ..

شعرها أصفر،

وعادت الأم تقول من خلال لهفتها:

- انى أسألك هل تأكدت من هذا الكلام.. ربما كانوا يكذبون ويدعون عليه أو يرددو.. اشاعات كاذبة.

وقالت الابنة كأنها تستعيد ذكرياتها

-لقد سألت عصام.

وقالت الأم في فرحة كأن المشكلة قد حلت:

وقالت الأم في قرف:

- انك تطمعين في الشهرة وتوفيق الحكيم لن يستسلم الطماعك.

أنه عاقل حريص على مكانته الفنية.. هذا ما أعرفه عنه ..

وقالت الابنة وكأنها تتحدى القدر:

- دعيني أجرب. ودعى توفيق الحكيم يقرر...

وقالت الأم في حدة :

- وماذا تفعلين مع صديقك عصام؟

وقالت الأمنة في حدة:

قلت لك لا تذكريني به .. أريد أن أنسى اليوم الذي عرفته فيه ..

وقالت الأم وحيرتها تشتد بها:

- لماذا.. انك لم تقولي لي عما حدث بينكما ؟.

وجرت الابنة خارج الغرفة قائلة كأنها تهرب من دموعها:

— ليس هذا وقته ..

ورفعت الأم رأسها إلى الله وقالت كأنها تخاطبه:

پارب.. هل رزقتنی بابنة مجنونة .

قالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في حيرة

- يا ابنتى اننى كلما سألتك عن عصام غضبت وهربت من الكلام ماذا حدث بينكما؟

وقالت الابنة وهي تدير عينيها بعيدا كأنها لا تريد مواجهة أمها:

پا ماما. أرجوك. دعينا من الكلام عن عضام.

وقالت الأم كأنها تشفق على ابنتها:

ان عصام صديقك وقد اعترفت لى بائك
 تحبينه.. ومن حقى أن أعرف مصير حبك وأن أطمئن.

وقالت الابنة وهي تهم بالابتعاد

هذا موضوع خاص بي .

ورفعت الأم صوتها وقالت في حدة .

اجلسی وتکلمی.. ان کل منا هو خناص بك
 یعتبر خاصا بی.. تکلمی..





- ماذا قال لك .. هل كذب ما يقال ؟ .

وقالت الابنة في مرارة :

لا.. لقد اعترف بأنه يعرف زبيدة فعلا.. ولكنه لا يحبها..
 ولا يربط نفسه بها.. ولا يراها إلا في فترات متباعدة كل شهر..
 وأحيالا كل شهرين.

وقالت الأم في حيرة :

و لماذا يعرقها .. هن هي قريبته أو صديقة العائلة ؟

وقالت الابنة ساخرة :

لا.. انه يعرفها لانها تعطيه ما لا أعطيه أنا له وما لا يطلبه

وقالت الأم كأنها تصرخ:

— ماذا تعطیه ؟

وقالت الابنة وهي تنظر إلى امها كأنها تتهمها بالجهل :

 تعطيه جسدها طبعاً. وهدأت الأم وقالت بعد برهة وهي تبتسم كأنها تخفف عن ابنتها

ليس ف هذا أمر غريب.. هـ ذه طبيعة كل الرجال لا يحاسب عن
 علاقاته إلا بعد الزواج.. أما قبل الزواج فهو حر.

وصرخت الابنة صرخة عالية:

هذا كلام فاض .. كلام الجوارى .. كلام زمان .. الرجل ليس
 له حق على نفسه أكثر من حق المرأة على نفسها..

وقالت الأم وهي تحاول أن تكون هادئة لتسكت من صراخ ابنتها:

- يا ابنتى ان طبيعة الـرجل تختلف عن طبيعة المرأة .. وهـو لايستطيع ان يكبت طبيعت .. وهـو لايمارس هذه الطبيعة معك منتظرا يوم الزواج لأنه يحبك ويحترمك ويصـون عـرضك .. ولكنه يبحث عن أحـرى لا يحبها ولا يحترمها ولا يصونها .. إلى

انْ يجمعكما الزواج ويصبح وليس في دنياه الا أنت ... وعادت الابنة تصرخ صرخات أعلى :

— يا أمى لا تجنئينى بهذا الكلام .. ان طبيعة الرجل لا تختلف عن طبيعة المرأة .. وكل منهما يستطيع الانتظار ويستطيع كبت طبيعته إلى أن يلتقى بالنصف الآخر الذى سيهبه نفسه العمر كله . انظرى إلى ابن عمى سمير .. ان أول امرأة لمسها في حياته كانت زوجته .. رغم أنه تزوج في الخامسة والعشرين من عمره .. ذلك لأنه شاب نظيف مؤمن بالمبادىء والأخلاق ولا يمكن أن يمارس طبيعته في الحرام .. لا يمكن أن ينزل بنفسه إلى مستوى العلاقات القذرة.. ماذا كنت تفعلين لو كنت عرفت أن بابا يمارس طبيعته مع نساء رخيصات قبل أن نتزوجك ؟!..

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في اشفاق:

- أنا لم أحاول أبدا أن أعرف .. ولو عرفت لما همنى في شيء ما كان يفعله أبوك قبل النزواج .. انى أؤمن بالمثل الذي يقول أن الرجل يتمنى أن يكون أول رجل في حياة المرأة . وأن المرأة تتمنى أن تكون آخر امرأة في حياة الرجل .. وقد كان أبوك أول رجل في حياتي، وأنا واثقة انى آخر امرأة في حياته ..

وضحكت الابنة ساخرة وقالت:

انك تذكرينني بما يقول بعض بنات هذه الأيام .. إنهن يقلن ..

لا تعطى نفسك للرجل الذى تريدين أن تصلى معه إلى الزواج ، أما السرجل الذى لا تريدين أن تتزوجيه فهو مباح .. أى أن السرجل لا يتزوج الفتاة التي سبق أن استسلمت له قبل الزواج ، ولكنه قد يتزوج الفتاة حتى لو كانت قد استسلمت لغيره .. فكما أن عصام أعطى نفسه لامرأة أخرى إلى أن يتروجني .. فمن حقى أن أعطى نفسي أنا الأخرى لرجل آخر إلى أن تروجه . أن الرجال مغفلون ..



وقالت الابنة ساخرة:

- ابدا .. حتى عيد ميلادك تحددين بالتاريخ الميلادى .. د ٢ اكتوبر .. ما هو عيد ميلادك بالتاريخ الهجرى .. لا أنا أعرف ولا أنت تعرفين .. اننا نولد ونعيش إلى أن نموت بالتاريخ الميلادى ..

وقالت الأم في قرف:

- هذه ليست غلطتنا ولكنها غلطة الحكومة التى فرض عليها التاريخ الميلادى منذ أيام الاحتلال الاجنبى ، وظلت مستسلمة لهذا التاريخ بعد أن انتهى الاحتال وإلى اليوم .. انهم في السعودية يعيشون التاريخ الهجرى .

وقالت الابئة في لهجتها الساخرة:

— انهم هناك يعيشون التأريخ الهجرى ولكنهم يتعاملون بالتاريخ الميلادى .. وكل الدول الاسلامية الأخرى تعيش وتتعامل بالتاريخ الميلادى ولا تحس بالتاريخ الهجرى إلا في مناسبة شهر رمضان وأيام الحج والأعياد ..

وقالت الأم في عصبية:

بيا ابنتى أنت مسلمة.. والتاريخ الذى تعيشينه هو تاريخ الاسلام .. التاريخ الهجرى ..

وصرخت الابنة

— أنن لماذاً لا نحتفل بليلة رأس السنة الهجرية كما يحتفل العالم بليلة رأس السنة الميلادية .. احتفال شعبي .. مرح .. صاخب .. لماذا

لا تجمعنا المتاسبة في حفلات ساهرة ونلبس أذياء العيد .. والموسيقى تعرف لنا .. ونضحك .. ونرقص. لماذا نقضى ليلة رأس السنة الهجرية في وجوم رسمى .. ونستمع إلى القرآن الكريم كأننا في مأتم .. ثم ننتظر عشرة أيام حتى يحل يوم عاشوراء وناكل طبق العاشوراء.. ان كل مظاهر

أعيادنا قائمة على الأكل وعلى ملء بطوننا .. العيد الصغير نأكل الكعك .. والعيد الكبير نأكل الخروف .. وصاحت الأم:

اخرسى قطع لسانك .. هذا كلام متحلات ..

وقالت الابنة وهي تكاد تبكي:

ان عصام هو الذي دفعتي إلى هذا الكلام:

وقالت الأم في رجاء:

- يا ابنتى .. كونى مثلى .. واحتملى عصام ..

وقالت الابنة من خلال دموعها:

با ماما انى أعيش أيامى لا أيامك .. ولا أستطيع أن أحتمل ما احتملته.

非非非

قالت الابنة في ابتسامة مرحة:

ما رأيك يا ماما .. تعالى نحتفل بليلة رأس السنة ..

وضحكت الأم قائلة:

 يا ابنتى أنت تعلمين انى لم أتعود الاحتفال بأية ليال .. فلماذا احتفل بليلة رأس السنة ..

وقالت الابنة المرحة:

— أن العالم كله يحتفل بها ..

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها بلا مبالاة:

العالم الاجنبي هو الذي يحتفل بهذه الليلة .. ليس عالمنا ...
 وقالت الابنة في اصرار:

انه احتفال بتاريخ بداية العام الجديد ...
 ونحن نعيش هذا التاريخ .. ان التاريخ الذي نعيشه
 فعلا هـو التاريخ الميلادي .. هو التاريخ الرسمي
 للـدولة .. ، وهـو التاريخ الذي تقوم عليه كل
 معاملاتنا .. فلماذا لا نحتفل به ؟

وقالت الأم وكأنها تستغفر الله :

ان التاريخ الذي يعبر عنا ويرتبط
 بشخصيتنا هو التاريخ الهجري..



وعيد المولد النبوى نأكل الحلوى .. وعيد رأس السنة الهجرية نأكل المهلبية والملوخية .. طبق أبيض وطبق أخضر .. كل أعيادنا هي احتفالات نقدمها لبطوننا .. وقد مرت فترة كان الاحتفال بالمولد النبوى هو احتفال شعبى مرح ضاحك .. كانت الفرق التمثيلية والسيرك والمطربون والمطربات والحواة يتجمعون في ساحة المولد ويعيش الناس معهم في ليلة تريح النفس، ولكنهم منذ سنوات الغوا هذه الاحتفالات واقتصر يوم مولد النبي على بيع السمسمية والحمصية وعرائس المولد .. أريد أن نعيش أعيادنا .. أن نفرح بها .. حتى لا نعيش أعياد الأجانب ..

وقالت الأم في هدوء دون أن تتأثر بصراخ ابنتها:

— هناك فارق ..

وصرخت الابنة:

- فارق في ماذا؟

وقالت الأم مبتسمة :

فارق بين الاحتفال برأس السنة الهجرية ورأس السنة المداددة ..

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها متهكمة :

- ما هو الفارق يا ست العارفين ...

وقالت الأم بهدوئها:

ان رأس السنة الهجرية هي مناسبة دينية ويجب أن يكون

الاحتفال بها دينيا .. أما رأس السنة الميلادية فهى مناسبة حسابية قائمة على انتهاء العام من الناحية التاريخية والناس أحرار في الاحتفال بهذه المناسبة .. أن احتفال رأس السنة الهجرية يوازى الاحتفال بالكريسماس أو عيد الميلاد عند الأجانب .. وهم يحتفلون بالكريسماس احتفالا دينيا ويقضون الليل في الكنائس يرتلون الصلوات .

وقالت الابنة في تحد:

انهم بعد أن يخرجوا من الكنيسة ينطلقون إلى المرح ...
 وقالت الأم في استسلام:

من حقك أيضا أن تمرحى...

وقالت الابنة في اصرار ؛

سأمرح وأسهر في ليلة رأس السنة...

وقالت الأم ساخرة:

وترقصين؟

وقالت الابنة في غيظ ،

— الرقص ليس عيبا .. لقد أصبح معترفا به رسميا..

وقالت الأم وهي لا تزال ساخرة

بلدى أم أفرنجى ؟

وقالت الابنة بلا مبالاة :

كلەرقص.

وقالت الأم وقد بدأت تبدو جادة

ان التقاليد تقضى فى ليلة رأس السنة أن يتبادل الناس القبلات عندما تدق الساعة الثانية عشرة. فمن سيقبلك وتقبلينه ساعتها ؟
 وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها فى عتاب :

ل لم يخطر على بالى من أقبله أو من يقبلنى.. انها دائما قبلة . بريئة .. واستطيع أن أهرب من أي قبلة .

وقالت الأم وهي تبتسم في مرارة

- ان كثيرا من قصص المآسى تبدأ يقبلة السنة الجديدة.. هكذا سمعت.. وعلى كل حال ممتوع.

وقالت البنة في عصبية

- ما هو الممنوع ؟

وقالت الأم في حسم:

- معنوع أن تسهري خارج البيت في ليلة رأس السنة .. العائلة كلها ستبقى في البيت .. والبنت التي



تصحبهما معها.. ثم أن ابن خالتها يقيم ويعمل في لندن وهو مستعد الله يحول مبلغا بالاسترليني ليساعدهما سنوات البعثة . وقالت الابنة في فتور:

- لماذا لم يقتنع زوجها بهذا الكلام؟

وقالت الأم في حماس كأنها معجبة بالزوج

— انه يرفض أن يعتمد على ابن خالة زوجته .. ويرفض أن يمرمط اولاده بين المدارس هنا وهناك .. وهو يقول انه يضحى براحته وعواطف عندما يسافس وحده بعيدا عن زوجته وأولاده . ولكن ما يخفف عنه أنه سيراهم في الاجازات .

وقالت الابنة في زهق:

لكن لماذا تصر عدلية على السفر مع زوجها.

وقالت الأم في قرف:

\_ الأنها تغار عليه.. يخيل إليها انه سيقضى هناك كل ليلة في الحضان امرأة.. ومن يدرى.. قد تلطشه واحدة منهن وتتزوجه.. ويعود من البعثة ومعه الدكتوراة وزوجة ثانية وربما ابن أو ابنة.

وقالت الابنة وعيناها تتسعان كأنها ترى مغركة :

— لها حق.

وقالت الأم ساخطة :

- ليس لها حق.. انها مجنونة.. ان زوجها معروف بأخلاقه السامية وحرصه على بيته وأولاده. ولا يمكن أن يترك نفسه لأى امرأة. وقالت الابنة في تحد:

— مهما كانت اخلاقه.. فهذه هى طبيعة الرجل.. ان طبيعت تدفعه إلى البحث عن الجنس الآخر.. لا يستطيع أبدا أن يكتفى بنفسه.. وقد سمعت فى الجامعة قصة غريبة عن رجال كوريا الذين يعملون فى السعودية.. قصة تجعلنى أقشعر من صنف الرحال..

وقالت الأم في لهفة :

تسهر وحدها خارج البيت الى ما بعد السناعة التاسعة مساء سواء ل ليلة رأس السنة أو في أي ليلة تعتبر بنتا ضائعة.. سائبة .. منحلة .

وقالت الابنة وهي تجرى من أمام أمها :

- أه لو تعلمين ما يمكن أن يحدث قبل الساعة التاسعة .

 الت الأم وهي تعتدل في جلستها كأنها تهم أن تحكى حكاية طويلة :

هل سمعت آخبار صدیقتنا عدلیة ؟

وقالت الابنة بلا اهتمام:

·· - خير ..

وقالت الأم من خلال ابتسامة رثاء:

انها مصممة على أن تسافر مع زوجها .

وقالت الأم وهي تمط شفتيها:

انه هـ و نقسه لا يريدها أن تسافر معه.. يريدها أن تبقى ف مصر .. مع طفليهما.

وقالت الابنة ساخرة :

- وما حجته للهرب من زوجته ؟!

وقالت الأم في حدة :

انه لا يهرب منها.. ولكنه يقول أن الأفضل للأولاد أن يبقوا في
 مصر.. ليس في صالحهم أن يأخذهم معه ولا يطمئن إلى تزكهم مع أمه

أو مع أمها.. ثم انه يسافر في بعثة لمدة ثلاث سنوات. ومرتب البعثة لا يكفى لتعيش العائلة كلها معه ..

وقالت الاينة من خلال ابتسامتها الساخرة:

— مادًا تقول هي ؟

وقالت الأم وهي تتنهد كأنها تزفر اشفاقها؛

- تقول انها ستدخل ولديها مدارس إنجليزية., والمدارس الانجليزية توجد فى كل مكان من العالم كما توجد فى مصر.. فلا خوف عليهما من أن



 ما هي القصة.. ماذا سمعت؟ وقالت الابنة وهي تلوى شفتيها ل قرف :

— ان فى السعودية الآن آلافا من الخبراء والعمال الكورين يقومون بالعمل فى المشروعات .. وهم هناك منظمون جدا .. كانهم فرق عسكرية .. ورغم ذلك لم يستطع الرجال التغلب على طبيعتهم .. فبداوا يترددون على البيوت ويطرقون الأبواب فإذا فتحت لهم امراة طلبوا كوبا من الماء .. وتدخل المرأة لتعود لهم بكوب الماء فيدخل الرجل وراءها ويعتدى عليها .. وقد تعددت هذه الخوادث حتى أصدر وزير الداخلية السعودى بيانا نشر فى الصحف ووزع على جميع البيوت والمكاتب يأمر بعدم فتح الباب لأى كورى أو تقديم أى شفطة الميواحد منهم ..

وقالت الأم في ذهول:

- وماذا فعلت الحكومة الكورية .. هل سحبت عمالها من السعودية ؟

وقالت الابنة من خلال قرفها:

لا .. لقد خضعت للواقع .. واقع الرجل .. وأرسلت إلى السعودية مجموعة من النساء الكوريات ليعشن هذاك ويشبعن طبيعة الرجل الكورى .

وقالت الأم معترضة :

 لا يمكن أن تسمح الحكومة السعودية بدخول هذا النوع من النساء..

وقالت الابنة ساخرة :

- ربما دخلن باسم انهن زوجات أو عاملات .. وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في تحد :

 على كل حال .. ان زوج عدلية ليس من كوريا. انه من مصر .. والمصريون نوع آخر الرجال. انهم أسياد من الرجال ..

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها كأنها تستهين بعقليتها

\_ يا أمى هـ ذه طبيعة الـ رجل منذ وجد الرجل .. ومنـ ذ العصور القديمة كانت القبائل أو الدول ترسل فرقا من النساء وراء الجيوش المحاربة حتى يجد الرجل المحارب المرأة التى تشبع طبيعته ..

وقالت الأم وهي تكاد تبصق كلماتها

- انكن جيل مادى .. يغلب عليه الاحساس بالجنس ويقيم كل حساباته ومنطقه على أساس جنسى .. هناك الحب والاخلاق .. والنظافة .. كل ذلك ممكن أن يتغلب على طبيعة الرجل وطبيعة المرأة .. وطبعا إذا تزوجت أنت واضطر زوجك للسفر فستكونين أنت أيضا كعدلية .. لن تسمحى له بالسفر وحده ..

وقالت الابنة ضاحكة وهي تجرى من أمام أمها:

\* \* \*

قالت الابنة وهي تبتسم لأمها في دلال:
 مضت أيام طويلة دون أن تسأليني عن أخبار صديقي

عصام "

وقالت الأم بلا اكتراث: - هذا موضوع خاص بك ولا أريد أن أتدخل

> . .. وقالت الاينة من خلال ابتسامتها:

\_ الا تــريـدين أن تطمئني على حياة ابنتك الخاصة ،،

وقالت الأم وهي تبادل الابنة الابتسام

- ان ما يطمئنني هو ثقتي قيك -

وقالت الابنة في رجاء



وقالت الابئة في قرف:

- هذا ليس ذنب الأم ..

وقالت الأم في إصرار :

هذا ذنب الابنة لأنها تركت أمها تتدخل في مشاكلها، ولم تعتمد
 على نفسها وعلى العلاقة الخاصة بينها وبين روجها...

وقالت الابنة في سخط :

- كانك لاتريدين أن تكوني مسئولة عتى ..

وقالت الأم في هدوء :

— يا ابنتى ان لكل انسان قاربه فى الحياة.. والذى يجدف قاربه بنفسه يستطيع أن يصل به إلى ما يريد، أما الذى يترك أهله يجدفون له فهو يصل إلى ما يريده أهله لا إلى ما يريد هو.. وقد ينتهى إلى أن يلقى بنفسه فى البحر هربا من القارب.. فافعلى مثلى وجدفى قاربك من شكل وجدفى قاربك من الدي أحدف بنفسى ولنفسى..

وأنت أقرب الناس إلى وأقدرهم على فهمى.،

وقالت الأم وهي هادئة :

- قد يكون حديثك لمجرد التقريج عن نفسك.. ولكنى لن أفهمك كما تفهمين نفسك.. والكنى لن أفهمك كما تفهمين نفسك.. والولد تقوم على فهم أحدهما للآخر لا على فهم الغرباء عنهما.. أن فهمك لعصام ينطلق من حيك له، ولكنى لا أحب «عصام» كما تحبينه لذلك لايمكن أن لتقى فهمى له يفهمك له ...

وقالت الابئة في رفض :

ولكن الكلام يفتح أفاقا جديدة أمام العقل فيستطيع أن يجد الطريق الأصح ...

وقالت الأم وهي تهز رأسها رفضا:

- الكلام يضخم المشاكل وقد يتسبب ف أن تتوه البنت عما هو في صالحها.. هل تعلمين.. اننى منذ تزوجت أباك ونحن تتعرض لشاكل كثيرة بيني - قد أحب أن أسمع رأيك فيما يحدث بينى وبين « عصام » ؟ وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في حنان :

— اننى أفضل أن تعتمدى على رأيك .. فانى إذا قلت لك رأيى فقد تخالفينه فأغضب منك .. وقد يكون رأيى خاطئا فتحمليننى مسئولية مصيبتك .. وقد يكون رأيا صحيحا فيصبح الفضل لى لا لك .. ويصبح كل مستقبلك مع « عصام » في يدى .. أنا التى ترفض أو تقبل.. الطريق الصحيح أن تعتمدى على نفسك وعلى رأيك وعلى تصرفاتك .. أن تعتزى بشخصيتك وتحملي مسئولية نفسك ..

وقالت الابنة وهي تلوى شفتيها كأنها غاضية :

— ولكنى أحس أحيانا بحاجتي للحديث عن حكايتي مع «عصام»...

وقالت الأم ساخرة:

— انها عقدت كل مشاكلها ..

وقالت الابنة في دهشة:

- كيف ؟!

وقالت الأم كأنها تكشف سرا:

- ان عقلية الأم غير عقلية الزوجة.. مهما كان الرباط بينهما.. ولدنك لايمكن أن تحل الأم محل ابنتها المتروجة في فكرها وإحساسها.. وانظرى ماذا حدث لفتحية ابنة جارتنا.. لقد تزوجت

أول مرة.. وكانت هى التى اختارت هذا الزوج.. ثم بعد ذلك بدأت تستعين بأمها في حل مشاكلها والأم تتدخل.. وكانت النتيجة أن كره الرزوج الأم إلى حد أن طلق ابنتها.. وتزوجت «فتحية» مرة ثانية وكانت الأم هى التى اختارت الرزوج لابنتها هذه المرة.. وعاشت كأن هذا الرزوج قد تزوج الأم وابنتها.. والنتيجة تتكرر.. لقد سمعت أن «فتحية» على وشك الطلاق من الزوج الثاني ..





وبيت.. ولكنتى تعمدت الااتحدث عن هذه المشاكل والخلافات مع أحد.. حتى ولا مع أمى أو أختى.. بل انتا كنا أحيانا نتخاصم فلا يدرى أحد أننا متخاصمان ولابحس أحد بمظهر من مظاهر هذا الخصام حتى ولا أنت أو أفسوك.. كنت أصر على الاعتماد على نفسى وعلى العلاقة بينى وبينه ولمى الرباط الذى يربطنى به حتى أستطيع أن أحل المشكلة وأسسوى الخلاف.. وأعتقد أن هذا هو الأساس الذي يمد في عمر زواجنا ويسعننا.. ويجعل من المشاكل والخلافات مجرد أبام قصيرة عابرة..

وقالت الابنة في حدة:

— ليس كل الناس مثله. ان «فتحية» ابنة جارتنا تقول لأمها كل شيء يجرى بينها وبين زوجها.. ماذا قال اليـوم.. وأين ذهب.. وماذا دفع من مصروف البيت ..بل انها تقـول لها مـاذا يحدث بينهما في الفراش.. انها وأمها كانهمانطعة واحدة.. ولاشك أن الأم تحل لابنتها كل مشاكلها..

وقالت الابنة ساخطة :

انك لاتريدين أن تتعى نفسك بالتجديف لى ..

وقالت الأم ضاحكة !

لقد كنت أتعمد ألا أنعب أمى أو أبى أو احدا من أهلى.. بل انى عندما جاءتني ساعة ولادت لم أبلغ أمى حتى لا أتعبها وأوقظها من

النوم لذك بيتها في منتصف الليل، بل ذهبت إلى المستشفى وحدى مع أبيك ووضعتك.. وفي صباح اليوم التال جاءت أمى لتفرح بى وبك.. إلى هذا الحد كنت حريمة على تحمل المسئولية وحدى حتى لا أحد أمى:

وقامنا لابئة وقالت في يرود ا اطمئش ... أعدك أنى لن أتعبك أبدا.. أبدا.. وقالنا الأم وهي تشدها لتجلس بجانبها .

- قولى لى .. ماذا حدث بينك وبين صديقك «عصام» ؟! \*\*

قالت الأم وعيناها مفتوحتان في دهشة :

— ارأيت «مسعدة» بعد أن جاءت من القرية ..

وقالت الابنة بلا مبالاة:

رأيتها .. مالك مبهورة كل هذا الانبهار؟!

وقالت الأم المنبهرة

- جسمها .. جسمها يا ابنتى .. انها تبدو وكانها لا تزال فى عز شبابها رغم أنها تقاربنى فى العمر.. القوام ممشوق.. والبطن مشفوط.. والنهدان مكتنزان بارزان كأنها لم ترضع أولادها.. والعنق مشدود وليس فيه تجعيدة واحدة.. والوجه أملس. تجنن .

وقالت الابئة ضاحكة:

- البركة في البلاص ...

وقالت الأم من خلال دهشتها:

و الله من المراجعة من المراجعة المراجعة

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها:

- انى جادة ياماما.. فالبلاص هو الذى يحتفظ بهذا القوام الجمل لكل الفلاحات.. ان الفلاحة تتعود منذ نشأتها على أن تحمل البلاص على رأسها وتسير به حتى الترعة ثم تعود به ثقيلا مملوءا

بالماء وهي تحمله فوق رأسها أيضا.. وتعودت أن يكون رأسها مرفوعا وهو تحت البلاص، وقوامها مشدودا وخطواتها ثابتة.. وهذه هي الرياضة المثل للاحتفاظ بجمال الجسم.. ولو أنني جمعت بنات القريبة وجعلت كلا منهن تلبس بنطلونا أو «مايوه بيكيتي» وذهبت بهن إلى نادى الجزيرة أو شاطىء العجمي أو المتنسزة. لاكتسحن عيون الرجال.. وربما لطشن الشبان واعترفوا بهن كملكات جمال.. وربما لطشن الشبان



لكل البنات والنساء اللاتى يزاولن رياضة التخسيس.. تريهن يوما رشيقات وبعد مدة يعدن كما كن منتفخات ومترهلات ..

وقالت الأم في عصبية:

- على كل حال أنا لا أعتقد أن البلاص هو سر رشاقة الفلاحة ..

ان سرها في الطعام الذي تأكله .. ان طعام الفلاحة ليس فيه دهنيات ولانشويات ولاسكريات .. وسأبدأ من الغدفي اتباع رجيم الأكل ...

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها في إشفاق

- أي رجيم ؟

وقالت الأم منطلقة في حماس:

رجيم الموز .. ثلاثة أيام في الأسبوع لا أكل إلا الموز .. وبذلك ينقص وزنى خمسة كيلو جرامات كل شهر..

وقالت الابنة المشفقة :

وقالت الأم وفي عينيها حيرة:

- سأتبع رجيم الأرز المسلوق واللبن الزبادى ..

وقالت الابنة ضاحكة:

بلن تستطيعي أن تستمري طويلا في مقاومة الملوخية والمصقعة والمكرونة بالبشاميل ..

وقالت الأم في إصرار :

— سأتبع الرجيم الأمريكاني .. انه يضم كل الأصناف بما فيها اللحوم والخضار ..

وقالت الابنة كأنها تهدى أمها إلى العقل:

بيا ماما انك لن تستطيعي أن تحافظي على الرجيم إلا إذا أكلت دائما وحدك.. لأنك عندما تأكلين معنا تقعين تحت إغراء الأصناف الأخرى التي نأكلها نحن.. ويبوظ الرجيم.. وهذا ما يحدث لكل

وتزوجين وأصبحن من بنيات الدوات.

وقالت الأم ساخرة:

- اذن سأشترى بلاصا لاستعادة رشاقتى ..

وقالت الابنة في حماس:

— لقد اعترف برياضة البلاص فى كل أنحاء العالم.. وأصبحت كل عيادات العلاج الطبيعى وأندية الرشاقة، تضع شيئا ثقيلا على رأس المرأة وتأمرها بالسير مرفوعة الرأس مشدودة القوام حتى تصبح رشيقة.. لقد كانت «مارلين مونرو» تضع على رأسها مجموعة من الكتب وتروح وتجىء سيرا على قدميها لمدة ساعة.. ولاترال الناس تتحدث عن رشاقة «مارلين مونرو» حتى بعد أن ماتت ..

وقالت الأم في إصرار:

- اعطيني كتبك لأضعها فوق رأسي وأمشى ..

وقالت الابنة وهي تهز رأسها في حسرة:

لا أمل لن تصلى ولن تصل أى امرأة من نساء المدينة إلى جمال
 قوام الفلاحة ..

وقالت الأم وهي تلوم ابنتها:

- لماذا تخييين أملى .. لماذا ؟!

وقالت الابنة في هدوء وكأنها تحادث نفسها:

- لأن الفلاحة لاتحمل البلاص كرياضة، ولايخطر على بالها أنها

تحمله لـ لاحتفاظ بقوامها ورشاقتها.. انها تحمل البلاص لأن مطالب الحياة تفرض عليها حمله.. لذلك فهى تحمله وتسير به كل يـوم دون تعمد ودون افتعال ودون أن تتكاسل يـوما أو تهرب يوما من حمله.. أما نحن فإذا حملنا فـوق رؤوسنا بلاصا أو شيئا ثقيلا فإن إحساسنا بأننا نؤدى رياضة ليست مفروضة علينا سيجعلنا نـواظب يوما أو يومين ثم نتكاسل ونهرب من هـذه الرياضة.. وهذا ما يحدث



وضحكت الأم قائلة

\_\_\_\_ بعده رشيقة أم

مفركشة .. اساليني أنا : والت الأم وكأنها تصرخ

مل ب وت قصة صديقتنا «ابزيس» ؟

وقالت الابنة في دهشة:

- من هي صديقتنا «ايزيس» ؟

وقالت الام وكأنها تلوم ابنتها:

- انك لا تتذكرين ايزيس .. لقد كانت من أعز صديقاتي .. وشاجرت مع زوجها إلى استراليا منذ أكثر من خمسة عشر عاما.. وكنت أنت لاتزالين طفلة.. وكانت «ايزيس» منذ أن هاجرت ترسل لى خطابا كل شهر تقريبا وأرسل لها.. ولكن مع السنوات تباعدت خطاباتنا حتى انقطعت.. ولكني كنت أسمع أخبارها من ابنة عمها "نجيبة هانم" التي لاتزال تراسلها.. إلى أن سمعت الخبر الأخير .. مصيبة ..

وقالت الابنة في لهفة

- أي مصيبة ؟

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها في قرف:

لقد هربت ابنتها سناء من البيت ..

وقالت الابنة في برود وكأنها تستهين بالمصيية :

- وهل أبلغت الشرطة ؟!

وقالت الأم وهي تزداد قرفا:

- ممنوع .. ممنوع هناك أن تبلغي الشرطة البحث عن ابنتك..

وقالت الابنة وهي لاتزال باردة :

- لاذا؟

وقالت الأم في حدة :

لأن القوائين الاجتماعية هناك تبيح للبنت أو

من تتبع الرجيم.. تحافظ على الرجيم يـومـا أو اسبوعـا ثم تقع تحت إغراء المأكولات الموضوعة على المائدة.. وأنا أعرف أنك لن تقبلي أن تأكل وحدك. تصرين على أن تكوني معنا ونحن نأكل. هذه طبيعة

وقالت الأم في سخط:

- أنت تغلقين كل الأبواب أمامي ...

وقالت الابنة وهي تحاول أن ترفه عن أمها:

- الباب المفتوح هو محاولة التغلب على طبيعتك.. أن تقومي من هذه الجلسة التي تجلسينها بالساعات فوق الأريكة وتتحركي، ان تتحركي طول اليوم سواء كنت داخل البيت أو خارج البيت.. إن الحركة غير المفتعلة التي يفرضها العمل هي الرياضة المثلي المستمرة... ثم لاتخصصي نوعا من الأكل خاصا بك بل يكون كل أكل البيت عبارة عن رجيم خال من الدهنيات والنشويات والسكريات .. و .. وقاطعتها الأم في غضب

انك تتصورين نفسك أستاذة لأنك رفيعة ورشيقة ..

وقالت الابنة في أسم ::

- انى أخشى المستقبل...

وقالت الأم الغاضية:

— أي مستقبل ؟! —

وقالت الابنة وهي تتنهد:

- مستقبل الورائة .. فأنت أيضا كنت رفيعة ورشيقة إلى أن تزوجت وأنجبت فاصبحت بدينة وترهلت ..

وقالت الأم ساخرة:

— وكيف تتقين هذا المستقبل ؟!

وقالت الابنة كأنها تحلم:

- لن أتزوج ولن أنجب ..





للولد حق الهروب من البيت بعد سن السادسة عشرة.. وليس من حل اللب أو الأم أو أي قوة أن تعيد البنت إلى بيتها رغم أنفها .

وقالت الابنة وهي تنظر إلى أمها في إشفاق:

- يا أمى، هذا لا يعتبر هروبا من البيت ولكنه يعتبر حق البنت في ان تعتمد على نفسها وتمارس حريتها بعد سن السادسة عشرة.. وهم هنــآك يعتبرون سن الســادســة عشرة هي سن البلــوغ الاجتماعي.. بعدها يستطيع كل فرد أن يتحمل مسئولية نفسه.

وصرخت الأم:

 هذه تسمى فوضى اجتماعية .. كيف نترك البنت تعيش وحدها مع شلة من صديقاتها وهي لاتـزال طفلة في السـادسة عشرة.. كيف نتركها تهرب من رقابة العائلة لنتركها تقع فريسة للشبان وتروح ضحية الخداع والشهوة.

وقالت الابنة متحمسة:

 با ماما إن رقابة الأهل لم تعد أساس تربية البنت.. وما تستطيع البنت أن تفعله وهي بعيدة عن الأهل، تستطيع أن تفعله وهي تعيش مع أهلها.. المهم هو ماذا تريد أن تفعله.. وهذا يعتمد أولا وأخيرا على قوة شخصيتها وعلى المبادىء ونوع الحياة التي تؤمن بها.. زمان.. في الأجيال القديمة.. كانت البنت محرومة من الخروج من البيت، فك انت الخطايا تتم داخل البيت حتى مع الخدم، بل جاء

وقت اشتهرت وتعددت فيه حوادث هبروب البنات مع سائق سيارة العائلة.. في حين أن هناك بنات كثيرات يعشن اليوم وحدهن يتلقين العلم في الخارج، أو يقمن في بيوت الطالبات، ورغم ذلك لايقعن في الخطيئة.

وعادت الأم تصرخ!

- لا أستطيع أن أتصور فتاة في السادسة عشرة تستطيع أن تصون نفسها بعيدا عن رقابة

الأهل.. انها في هذه السن تعتبر طفلة .. عبيطة .. ساذجة .. وقالت الابنة وهي تصرخ كأمها

 هذا هـو سر تأخر مجتمعنا .. المجتمع الشرقي كلـه.. اننا نعتبر الابِنة طفلة حتى بعد أن تصل إلى العشرين أو الثلاثين.. لانعترف أنها ملغت سن الرشد ولا نطمئن عليها إلا بعد أن تتزوج.. وكأن الزواج هو شهادة ميلاد البنت .. الشهادة التي تعترف بشخصيتها المستقلة بالنسبة الأهلها. في حين أن المجتمعات المتقدمة تحمل الابن والابنة السئولية كاملة منذ سن السادسة عشرة.. بل ان من حق الأب أن يمتنع عن الانفاق عن أولاده بعد هذه السن.. ولذلك فالشعب هناك اكثر تقدما منا لأن الأفراد يتحملون مسئولية أنفسهم في سن مبكرة... ويمارسون الحياة قبل أن نمارسها.. ان كثيرا من عباقرة التاريخ بدأوا حياتهم وهم يبيعون الصحف في الشوارع وهم أطفال .. ومن ثمن بيع الصحف يشترون العلم ويدخلون المدارس..

وقالت الأم كأنها تبكي

 يا ابنتى لاتنسى أن أبا «سناء» رغم أنه يعيش في استراليا، إلا انه من أصل صعيدي مصرى.. فكيف يحتمل أن تعيش ابنته وحدها.. حرة.. على كيفها.. كيف يستطيع أن يتخلص من تقاليد الصعيد التي ترسبت في أعماقه.. لقد قالت صديقتنا «إيزيس» في خطابها.. انها ذهبت هي وزوجها إلى ابنتها حيث أصبحت تعيش بعيدا عنهما في

شقة خاصة مع إحدى صديقاتها.. وتحايلا عليها . لتعسود إلى البيت.. ولكن البنت رفضت وأصرت على الرفض حتى وهى ترى دموع أمها وأبيها..

وقالت الابنة في هدوء:

— إذا كان أبو «سناء» صعيديا. فابنته ليست صعيدية .. انها ولدت في استراليا وعاشت المجتمع الاسترالي وأصبحت استرالية كاملة، بل الأغلب أنها لاتتحدث اللغة العربية لأنها ليست لغة المجتمع



وقالت الابنة وهي تلقى ينفسها على المقعد:

- وما أخبارها ؟!

وقالت الأم بسرعة وكأنها فرحة بحكاية جديدة:

— ان ابنتها «سميرة» تريد أن تترك العمل ..

وقالت الابئة بلا مبالاة:

— لأنها تعمل في مؤسسة حكومية وتريد أن تعمل في بنك أو في مكتب أو في شركة أجنبية.. أليس كذلك؟! كل البنات يحاولن الآن ترك الحكومة والعمل في الأعمال الحرة.. المرتب أكبر.. أكبر جدا.. أن أي فتاة تعمل في بنك أجنبي لايقل مرتبها عن مائة جنيه.. وأعرف فتاة تعمل سكرتيرة وصل مرتبها إلى مائتي جنيه رغم أنها متخرجة منذ عامين فقط.. أن «سميرة» لها حق إذا فكرت في ترك العمل بالمؤسسة.. وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها كأنها تعد لها مفاجأة :

- ليس هذا هو السبب الذي تترك «سميرة» العمل من أجله ... وقالت الابنة وهي لا تزال باردة :

- ما هو السبب ؟!

وقالت الأم وهي تمصمص شفتيها:

- ان رئيسها يضايقها ..

وقالت الابنة وقد بدأت تهتم:

كيف يضايقها هل هو الذي يضايقها أم أنها لاتطيق العمل؟!
 وقالت الأم كأنها تلقى قنبلة:

إنه هو.. انه يغازلها.. وهـ و يدعوها إلى مكتبه
 كل يـوم عشر مرات لأسباب تـ افهة.. ثم بـ دأ يطلب
 منها أن تلقاه خارج العمل..

وقالت أمر طبيعي لايثير الغضب ولاالتفكير في ترك العمل..

وصاحت الأم

- ماالذي تقولينه. كيف يغازلها وهو أكبر منها

الاسترالي.. وكل ما يستطيعه الأب هو أن يثق بابنته داخل هذا المجتمع لا داخل المجتمع الذي نشأ فيه.. مجتمع الصعيد.. المهم.. أن «سناء الاستطيع أن تعيش بعيدا عن البيت إلا إذا عملت حتى تستطيع أن تعول نفسها .. فهل تعمل سناء ؟

وقالت الأم في حسرة ؛

— أن إيزيس تقول فى خطابها أن ابنتها تعمل فى محل تجارى، فى الموقت نفسه تستكمل دراستها فى الجامعة .. ورغم ذلك فإن أباها يصر على أن يحرسل لها مبلغا شهريا حتى يعينها على مصاريف الحياة.. لأنه يخشى أن تحتاج يوما ويدفعها الاحتياج إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان شاب ينفق عليها.. انه يحميها من الاضطرار لأن تبيع نفسها .

وقالت الابنة في احتقار:

— انها عقلية رجعية .. ان الخطيئة ليست مقصورة على المحتاجات.. أغنى بنات البلد يقعن في الخطيئة ويستسلمن لها.. ولو كان هذا الأب متحضرا لما أرسل لابنته قرشا واحدا حتى يضطرها إلى الاعتماد على نفسها فتتعلم الحياة وتبنى مستقبلا واقعيا ناجحا...

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في لوم:

هل كنت تستطيعين أن تتركى أنت البيت؟
 وقالت الابنة وكأنها ترثى نفسها:

- كنت أتمنى ا وقالت الأم في غيظ: - ولماذا لاتتركينه ؟ وقالت الابنة في حسرة ا

لأنى لا أتحمل دموعك ولا دموع بابا ...

非非非

قالت الام وهي تستقبل ابنتها العائدة من الجامعة : - لقد كانت «عزيزة هانم» في زيارتنا ..



سهلة.. وهذه بنت صعبة.. وهذه بنت مستحيلة.. وقد أقنعت الطلبة باني بنت مستحيلة..

وصاحت الأم في غيظ

- كذابة .. أن علاقتك بزميلك «عصام» ليست مجرد علاقة صداقة .. وقد اعترفت لى ..

وقالت الابئة وهي لاتزال هادئة

— أنا التى اخترت «عصام» فى حدود احترامى لنفسى.. ولذلك فعلاقتنا محترمة.. وأى علاقة بين البنت والولد لايمكن أن تبدأ إلا إذا قبلت البنت أن تبدأ.. ومنحت الولد الحق فى أن يبدأ.. وعلى البنت أن تحدد كيف تبدأ هذه العلاقة وكيف تستمر وإلى أين تنتهى.. انها مسئولية البنت وليست مسئولية الولد...

وقالت الأم وهي في قمة الغيظ:

ولكن «سميرة» لم تقبل أن يبدأ رئيسها فى مغازلتها ..

وقالت الابنة في إصرار:

— مستحيل.. لابد أنها شجعته على مغازلتها في البداية على اعتبار أنها لن تخسر شيئا.. مجرد كلمات ترضيه بها حتى تكسب نفوذه وسلطانه في خدمة إغراضها.. ولكنها أفاقت بعد أن وصلت مطالبه إلى الحد الذي يكلفها الكثير..

وقالت الأم متهكمة :

وكيف تستطيع اليوم أن تصد هذه المطالب عون أن تخسر عملها ووظيفتها ؟.

وقالت الابنة في هدوء :

بأن تسترد احترامها لنفسها وتحاول أن تفرض عليه هذا الاحترام دون ضجة ودون فضجة.

وقالت الأم في حدة:

هذا كلام فاض.. كلام لا علاقة له يواقع

بعشرين عاما ومتزوج وله أولاد وربما كانت ابنته أكبر من «سميرة»... وقالت الابنة تقاطع أمها:

- ياماماً كل البنات معرضات لغزل الرجال سواء في العمل أو في الشارع.. والغيزل يرضى غرور البنت ويقنعها بأنها جميلة ومثيرة.. والمهم هو تصرفات البنت وهي تتلقى هذا الغزل.. انها تستطيع دائما أن تصده وتحترم نفسها وهي تحتفظ بابتسامتها..

وصاحت الأم

كيف تستطيع أن تصد غزل هذا الـرجل وهو رئيسها في العمل
 ويسيطـر على مصــرها كفتــاة عاملــة.. يمنحهــا العلاوات والترقيــات
 والمناصب إذا استجابت. ويخرب حياتها ويعكنن عليها إذا رفضت..

وقالت الابنة في هدوء:

رغم كل هذا تستطيع أن تصده لو استطاعت أن تحترم نفسها..
 وقالت الأم ساخرة:

- وكيف تستطيع ياحبة عيني أن تحترم نفسها؟

وقالت الابنة وهي تطلق عينيها في الفضاء كأنها تتصور نفسها

— ان يشمل الاحترام كل شخصيتها.. الشوب الذي ترتديه في العمل.. وخطواتها في مشيتها.. وتسريحة شعرها.. والأصباغ على وجهها.. والابتسامة التي تبدو على شفتيها.. والمواضيع التي تقبل أن تتحدث فيها.. وعلاقاتها بزملائها وزميلاتها.. كل شيء يجب أن

وقالت الأم وكأنها دهشة من ثقافة ابنتها:

هل جربت الغزل.. هل يغازلك الطلبة في الجامعة؟

وقالت الابنة في بساطة:

. تقيسه بمقاييس الاحترام..

- طبعا.. كل بنت تـدخل الجامعة تتعرض للغزل خصوصا في العام الأول.. وينتهى الطلبة بعد محاولاتهم إلى تقسيم البنات إلى أنواع.. فهذه بنت



ت كلة بعيدة عنا ولكنها تشغل بالنا نحن الاثنين .

وقالت الأم في لهفة .

— أي مشكلة ؟

وقالت الابنة وكأنها ترثى غزيرًا عليها:

- مشكلة «نيفين» --

وقالت الأم وصوتها يرتفع كأنها تحث ابتتها على الكلام

— من هي «ثيفين».. تكلمي يا ابتتي.. احكى لي ؟..

وقالت الابتة وهي تتنهد في أسى

- انها زميلتي في الكلية .. وهي تحب زميلنا «خليل».. وهو صديق «عصام».. وقد مضى على حبهما عامان ثم قررا الرواج.. وتقدم « خليل» إلى أهلها فرفضوه ..

وقالت الأم بسرعة :

رفضوه لأنه لايزال طالبا ..

وقالت الابنة في حدة كأنها تلوم أمها:

 انه لیس مجرد طالب .. انه شاب یصنع نفسه بنفسه .. وقد حصل على دبلوم التجارة المتوسطة وعمل في شركة حتى يداري فقره... واستطاع في نفس الوقت أن يحصل على الثانوية العامة وأن يلتحق بالجامعة أملا في أن يحصل على الشهادة ويصل إلى مركز أكبر ومرتب أكبر..

وقالت الأم وهي متلهفة على سماع الحكاية :

— إذن لماذا رفضوه ؟

وقالت الابنة وقد عادت ساهمة :

انها حكاية طويلة ..

وقالت الأم في توسل

- احكى يا ابنتى الحكاية .. وحياة مامتك ...

وقالت الابنة وكأنها تحادث نفسها:

ان نیفین تعیش مع أخوتها بعد أن توفى أبوها

الرجال.، لقد وجدت «عزيزة هانم» الطريق الصحيح لانقاذ ابنتها. وقالت الابنة في دهشة:

- ماذا وجدت؟

وقالت الأم كأنها تعلن فرحة الانتصار:

 ستذهب إلى زوجة الرئيس وتحكى لها الحكاية وتطلب منها أن توقف روجها عند حده ..

وصاحت الابنة كأنها تستجير:

- انها مغفلة .. وستقضى على مستقبل ابنتها .. فكل ما يهم الزوجة هـ وأن تدارى فضيحة زوجها حتى لا يطرد من عمله .. لذلك ستتفق معه على وسيلة للتخلص من «سميرة» وأيعادها عن العمل.. قد يبدبر لها فضيحة أخلاقية أو جريمة رشوة.. وتطرد «سميرة» وينال زوجها مكافأة لحرصه على تطهير المؤسسة ..

وصاحت الأم ردا على صياح ابنتها:

- انتن المغفلات .. لاتعشن واقع الرجال ..

وقامت الابنة تجرى خارج الغرفة قائلة :

 مصيبة الامهات انهن يعشن واقع زمان.. ولايستطعن أن يفهمن واقع هذه الأيام.

عادت الابنة إلى البيت وهي ساهمة لاتتكلم. وسألتها الأم وهي تحتضنها بعينين جزعتين :

- أبن كنت؟

وقالت الابئة الساهمة

— كنت مع «عصام» ..

وقلت الأم في دهشة:

 هل تصالحتما بعد هذا الخصام الطويل؟ ورفعت الابنة عينيها كأنها أفاقت من خواطرها

- لم نتصالح ولم نعش خصامنا فقد كنا في



عشرين جنيها.. ومعاشها سينقطع بعد الـزواج، فكيف تعيش هى وروجها بعشرين جنيها في الشهر. وكيف تجد الشقة والجهاز... وقالت الأم وهي تمتص شفتيها:

انهما يستطيعان الانتظار حتى يتضرجا في الجامعة ويعملا
 ويحققا دخلا يعينهما على الحياة

وقالت الابنة في يأس:

—ان حبهما أقوى من الانتظار.. وقد كان نتيجة الأزمة العاطفية التى يعانيانها أن رسبت «نيفين» في امتحان آخر السنة.. ونجح «خليل» نصف نجاح . أى نجح وهو راسب في مادتين والأكثر من ذلك.. لقد صمم اخوتها بعد رسوبها على أن تنتقل من كلية الحقوق إلى كلية الآداب حتى تكون بعيدة عن «خليل».. فأصبحت «نيفين».. تقضي وقتها في الحقوق مع «خليل» أو يقضى « خليل » وقته في الآداب مع « نفين » ويقضى الحب على مستقبلهما ولا يبشر لهما بالنجاح في الامتحانات..

وقالت الأم وقد بدأت تشارك ابنتها في حسرتها ؟

وقائل أيم ولعابات وعصام.. هل ذهبتما إلى أخوة نفين لتقنعوهم بالموافقة على الزواج ؟!

وقالت الابنة وهي غارقة في اليأس:

لا .. لقد التقينا بنيفين وخليل.. وحاولنا أن نقنع «نيفين» بأنها

تخطىء وهى تعيش عالة على اخوتها وكانت مستطيع بعد أن حصلت على الثانوية العامة أن نبحث عن عمل وتحصل على أجر تعتمد به على نفسها.. أي عمل .. سكرتيرة.. أو بائعة في محل تجارى.. أو عاملة في مصنع أو فندق.. أو حتى مربية أطفال.. وقلنا نفس الكلام لخليل.. كأن يستطيع بدل أن يلتحق بالجامعة أن يبحث عن عمل بجانب عمله ليحصل على دخل أكبر.. يستطيع أن

وتزوجت أمها من روج آخر عاشت معه بعيدا عن أبنائها.. والاخوة هم الذين رفضوا زواجها من «خليل».

وقالت الأم متعجلة:

- هل هم أخوة كبار ؟ ..

وقالت الابنة الساهمة :

— انهم كبار ... وهم يعملون ويكسبون ... وهم الذين ينفقون على البيت .. و "نيفين " لاتملك إلا معاش أبيها وهو لايتعدى ثمانية جنيهات في الشهر.. وقد كانت تعلم أن أخوتها سيرفضون زواجها ومنعت «خليل» من الذهاب إليهم.. ولكن أمل الزواج ظل يلح عليهما حتى ذهب «خليل» وقابل أم نيفين.. ووافقت الأم ورحبت بالعريس .. ولكنها عندما أبلغت أبناءها بالخبر ثاروا ثورة عنيفة واعتبروا أن أختهم فتاة منحلة .. فمادام «خليل» قد جاء لخطبتها فلا شك أنه كان يعاشرها ولعلها عاشرت قبله كثيرا من الطلبة .. ثم من هو «خليل» .. يعاشرها ولعلها عاشرت قبله كثيرا من الطلبة .. ثم من هو «خليل» .. انبه عامل في شركة .. فقير .. ليس له عائلة تشرفهم .. مستحيل .. وعندما وجدوا أختهم تلح في الزواج منعوها من الذهاب إلى الجامعة وفرضوا عليها أن تستعد للامتحان من داخل البيت .. وعندما سمع وفرضوا عليها أن تستعد للامتحان من داخل البيت .. وعندما سمع صرخوا في وجهه .. ليس عندنا بنات للزواج .. وطردوه ..

وقالت الأم في دهشة:

لا يتزوجها مادامت الأم قد وافقت حتى
 لو رفض الأخوة.. ان الأم يمكن أن تعتبر وصية
 ومسئولة عن ابنتها.

وقالت الابنة في حسرة :

-ان «نيفين» لا تريد أن تتحدى اخوتها.. تم أنها في حاجة اليهم ليساعدوها على الحياة حتى بعد أن تتزوج .. ان مرتب «خليل» وكل دخله لا يزيد على



المذاكرة للجامعة لا تؤدى إلى الآنه ار.. ولكنها كانت تذاكر لابنها السونة ، وظلت تذاكر له حتى أصيبت بالانهيار .

وقالت الأبنة وكأنها اطمأنت :

 انى أعلم أن «سـونة» ولـد شقى حتى يمكن أن يجنن أمـه بشقاوته.

وقالت الأم في حدة:

لا.. ليست شقاوة «سونة» هي التي جننت أمه ولكنها دروس
 المدرسة المفروضة عليه وعلى أمه .

وقالت الأبئة ساخرة:

- دروس المدرسة لا تجنن الا الكسالي والأغبياء.

وصرخت الأم:

انك لا تعلمين ما هي ها ها الدروس انها تجنن أنشط وأذكى الناسي وأنت تعرفين أن «سونة» في المدرسة الابتدائية وانه في الثامنة من عمره.. ورغم ذلك فالمدرسة تفرض عليه دروسا في الحساب.. وفي اللغة العربية والانجليزية.. وفي العلوم أي الكمياء والفزياء وعلم الحيوان.. و.. كل هذا لا يمكن أن يستوعبه عقل طفل في الثامنة من عمره.

وقالت الابنة بلا مبالاة:

لابد أنهم يعلمونه المبادىء الأولية ويعرضونها له في قصص
 وحكايات كالتي في كتب الأطفال.

وقالت الأم في حسرة:

- أبدا.. انهم يدرسونها له كأنه رجل كبير .. انه في الدين يجب عليه أن يحفظ الآية ويكتبها ويفسرها. تصورى.. أن الشيخ عبدالغفار القارىء قال أن العقل العادى لا يستطيع أن يحفظ هذه الكمية من الآيات ويكتبها إلا إذا تقرغ لها عشر سنوات.. ومفروض في المدرسة أن يحفظها الطفل

يصل بدخله إلى خمسين جنيها أو إلى أكثر أى إلى دخل يستطيع به وبجانب الدخل الذى تحصل عليه «نيفين» أن يعيشا حياة زوجية كاملة. أن كل الاعمال اليوم يحترمها المجتمع ما دامت أعمالا شريفة ونظيفة. والجامعة لم تعد الطريق الوحيد لتحقيق المستقبل الناجح... ولو حدث ذلك فعلا فلن يكون لمعارضة الاخوة في زواجهما قيمة.. يستطيعان أن يتزوجا وهما في غنى عن هؤلاء الأخوة.

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها كأنها لا توافق على رأى ابنتها:

أي كنتما تنصحانهما بأن يتركا الجامعة ويبحثا عن عمل.. هل وافقا ؟
 وقالت الابنة اليائسة ؛

- لا أظن .

وقالت الأم في حماس:

 ولا أنا أوافق.. ان الجامعة هى الأساس، والرواج يمكن أن يتأجل ولا يمكن أن يتم على حساب الشهادة الجامعية.

وقالت الابنة ساخرة:

 ان نيفين مثلك.. دقة قديمة.. لا تزال بالعقلية التى تفترض أن الشهادة الجامعية هى شهادة الميلاد.. العقلية التى لا تستطيع أن تتطور لتعيش الحياة الجديدة.

قالت الأم وهي تمصص شفتيها في اسى :

صديقتنا «أمينة» أصيبت بانهيار عصبى وحملوها إلى الطبيب...

وقالت الابنة في جزع:

لأذا.. ماذا جر عليها الانهيار؟
 وقالت الأم وهي تتنهد ف حسرة:

الذاكرة.

وقالت الابنة في دهشة :

— هــل التحقت بالجامعة وبدأت تذاكر من ديد ؟!

وقالت الأم وكأنها تلوم ابنتها



ويكتبها في تسعة أشهر فقط .. أي في عام دراسي واحد -

وقالت الابنة في زهق:

- لابدأن المدرسة حسبت حساب كل هذا:

وقالت الأم وصوتها يضج بالسخط:

- أن المدارس عندنا لا تحسب حساب شيء.. ان «سونة» يعود من المدرسة كما ذهب.. بلا شيء جديد في رأسه.. تصوري.. لقد كانت أمه تذاكر له اللغة الانجليزية وسألته ما معنى كلمة هؤلاء فقال لها أن معناها «زرار» فلطمت «أمينة» خديها وصرخت من مصيبتها في ابنها.. وبعد ذلك تقولين أن المدرسة تحسب حساب كل شيء.

وقالت الابنة في تعجب:

ولكن لماذا أصيبت طنط أمينة بالانهيار ؟.

وقالت الأم الساخطة :

— انهارت لأنها هى نفسها لا تستطيع أن تستوعب كل هذه المواد ولا تعرف كيف تدرسها لابنها. فتعبت من المواد وتعبت من ابنها.. وقد كانت تبذل جهدا مضنيا. لقد اشترت نسخة من كل كتاب يدرسه ابنها. وكانت تقضى طول النهار ف دراسته ثم تستلم ابنها بعد أن يعود من المدرسة وتبدأ في التدريس له.. هى نفسها تلميذة بالنهار مدرسة في المساء .. حرمت نفسها من متعة الخروج ومن زيارة صديقاتها لتتفرغ للاستذكار لابنها .. إلى أن انهارت ..

وقالت الابنة:

لا تعتمد على الدروس الخصوصية ؟!
 وقالت الأم بسرغة :

- انها تـــؤجل الــدروس الخصــوصيــة إلى الشهرين الأخيرين قبل الامتحــان حتى تـوفـر في المصاريف .. رغم ذلك فقد حدث ان اتفقت مع إحدى المدرسـات على أن تعطى ابنها دروســا خصوصيــة واشترطت المدرسة أن تكون الدروس داخل المدرسة

بع ــ د انتهاء الدراسة .. وقبلت أمينة .. وكانت تدفع لها جنيها ف الساعة .. وفي يوم ذهبت إلى المدرسة في ساعة هذا الدرس فوجدت ابنها يجلس وحده وأمامه كتاب مفتوح وليس معه المدرسة .. أين ذهبت ؟ .. قال أن المدرسة ذهبت إلى دورة المياه .. فانتظرتها أمينة عشر دقائق ولم تظهر المدرسة فقامت تبحث عنها في أنحاء المدرسة إلى أن قال لها البواب أنها خرجت .. وقد تعود قبل نهاية الدرس حتى تضمن الأجر .. هكذا أصبح المدرسون والمدرسات فكيف يمكن الاعتماد عليهم ؟ .

وقالت الابنة ساخرة : - لقد كنت أنا في المدرسة الابتدائية وكنت أنجح .. طبعا لأنى كنت نبيهة وشاطرة ولست كهذا الولد سونة ..

وقالت الأم في قرف:

— المدرسة على أيامك كانت أكثر احتراما منها اليوم .. كان عدد الطلبة أقل .. وكان المدرسون أكثر احساسا بمسئولياتهم .. ثم أنى أنا نفسى كنت أيضا أذاكر لك دروسك بعد عودتك .. ولولا رحمة الله بى لكنت أصبت أيضا بالانهيار .. انك تعلمين أن أثقل ساعات الأم هى الساعات التى تذاكر فيها لأولادها ..

وسكتت الابنة برهة ثم قالت كأنها اكتشفت اكتشافا جديدا:

- عندى فكرة .. أن تذهب الأم مع أولادها إلى المدرسة خلال التعليم الابتدائي والاعدادي حتى تستوعب الدروس وتستطيع أن تستذكرها لهم بعد أن يعودوا إلى البيت ..

ولوت الأم شفتيها في قرف وقالت:

مده فكرة سخيفة .. قكيف تسع فصول المدرسة للامهات .. ثم افرضى أن الأم لها ابن فى ثانية وابنة فى سنة ثالثة فبجانب أى منهما تجلس .. وقالت الابنة فى حماس ..

عندى فكرة أخرى .. أن نقيم مدرسة خاصة بالامهات تدرس ما يحتاج طفل كل منهن من دروس ويتعلمن أيضا كيف يحترفن مهنة التدريس .. حتى



وقاطعتها الابنة ساخرة

- وقد قلت لى أيامها أن الرجل لا يحاسب على مثل هذه العلاقات الا بعد الزواج .. أما قبل الزواج فإن طبيعة الرجل تجعله محتاجا لمثل هذه العلاقات الجنسية ..

وقالت الأم في حماس :

 هذا صحيح إما الزواج وإما ما ملكت أيمانكم.. أي إما زوجة و اما جارية.

وصاحت الابنة ساخطة:

- ان النص على ما ملكت ايمانكم كان اعترافا بوضع اجتماعي قائم .. كانت الجواري تباع وتشتري علنا .. وكان الرجل يمارس حقه على الجارية علنا .. فإذا أنجب منها فيجب أن يعترف بمن أنجبت ويقبل أن ينسب أولاده من الجارية .. أما اليوم .. فالمجتمع تغير .. ولم يعد من حق الرجال استغلال هذا النص .. المجتمع اليوم لايعترف بالجوارى يبعن ويشترين علنا .. ولم يعد الرجل يستطيع أن يعلن علاقته بالجارية .. والقانون لا يفرض عليه أن يعترف بأولاده منها .

وقالت الأم مبتسمة لتخفف من سخط ابنتها:

پا ابنتي ليس هناك الآن جوار .

وعادت الابنة تصيح:

 انى اعتبر كل فتاة أو امرأة تقبل أن تكون على علاقة مع رجل بلا زواج .. أي في الحرام .. اعتبرها جارية ينطبق عليها كل ما ينطبق على الجوارى من قيم اجتماعية ..

وقالت الأم وهي تتنهد يائسة من ابنتها:

- المهم .. ماذا حدث بينك وبين « عصام » .. هل تصالحتما؟ ..

وقالت الابنة وهي تلوى شفتيها قرفا

لا أدرى إذا كنا تصالحنا أم لم نتصالح .. ولكننا

تكلمنا في الموضوع

وقالت الأم في لهفة

لا يعجزن عن استيعاب دروس أبنائهن ولا عن أسلوب المذاكرة والتدريس. وقالت الأم وهي لا تزال قرفانة :

كلام فاض أيضا ..

وقالت الابنة في سخرية:

- وما هو الكلام المليان ؟.

وقالت الأم في حماس:

- أن تعود المدارس كما كانت على أيامنا .. الفصل لا يضم أكثر من عشرين طالبا وطالبة حتى تستطيع المدرسة أن تكون مسئولة عنهم .. وهذا يتطلب أن يرداد عدد المدارس إلى الضعف وعدد المدرسين والمدرسات إلى ثلاثة أضعاف .. وهذا أمل بعيد ..

وقالت الابنة وهي تقوم وتجرى:

 الأمل القريب هي أن تطلق حرية افتتاح المدارس الخصوصية.. وسأبدأ الآن في وضع مشروع لأكون صاحبة مدرسة خصوصية بعد أن أتخرج في الجامعة .. وستكونين أنت يا ماما ناظرة المدرسة .. باي باي يا حضرة الناظرة ..

قالت الأم في صوت رقيق كأنها تحاول أن تكسب ثقة ابنتها:

 يا ابنتي لماذا لا تحادثينني عن صديقك « عصام » .. اني أراك أحيانا سعيدة .. وأحيانا شاردة .. وأحيانا تعبســة .. وأنا واثقة بأن السبب دائما هو صديقك « عصام».. سبب سعادتك وسبب شرودك وسبب تعاستك ..

> ورغم ذلك فأنا لا أعلم شيئا عما يجرى بينكما. وقالت الابنة وهي تزفر في زهق:

 پا ماما لا شيء پجري بيتنا .. ليس هناك ما يستحق أن تعرفيه .. وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها في توسل حتى تتكلم ا

- لقد سبق أن قلت لى أنك خاصمت بعد أن اكتشف ت انه على علاقة بامرأة تكبره سنا .. تعطيه مالا تعطيه أنت ومالا يطليه منك ..



- ماذا قلت له ؟!

وقالت الابنة وهي تبتسم ابتسامة ساخرة كأنها تسخر من نفسها:

— ويظهر انى اقتنعت برأيك .. فقد قات لـه انه لا يهمنى أن يستعمل امرأة فى اشباع طبيعته إلى أن يتزوج .. ولكن مـا يهمنى هو ألا تكون امرأة واحدة .. ان العالاقة بين الرجل والمرأة مهما كانت طبيعتها تنقلب إذا استمرت إلى تعود .. أى ان يعتاد الرجل هذه المرأة .. يعتادها حتى بلا حب .. وقد لا يستطيع الرجل بحكم اعتياده أن يتخلص من المرأة التى اعتادها حتى بعد أن يتزوج ، بل قد يتزوجها هى تحت ضغط تعوده عليها .

وقالت الأم ف دهشة ماذا تريدينه أن يفعل ؟!

وقالت الابنة في اصرار:

 إذا كان مضطرا أن يفعل هذا الاثم فليلتق في كل مرة بامرأة أخرى حتى يحمى نفسه من التعود على امرأة معينة ،، ويحميني من أن أكون ضحية تعوده على هذه المرأة ...

وقالت الأم الحائرة:

- وماذا قال « عصام » ؟!

وقالت الابنة وهي تتنهد في ضيق :

- قال انه سيقطع علاقته بهذه المرأة .. لـن يراها أبدا .. ولن يرى غيرها .. وسيحكم طبيعته بحيث يبقى نظيفا إلى أن نتزوج ..

وقالت الأم في قرح :

- وهل استرحت وهدأت ؟!

وقالت الابنة وهي ساهمة :

- لا .. لم أهدا .. ان المشكلة تشغلني ولا تجعلني أطمئن إلى «عصام» .. انهم في مجتمعات أوروبا وأمريكا يعتبرون الجنس حاجة آدمية عادية كسالأكل والشرب.. لقد قالت لى «طنط سهير» بعد عودتها من أمريكا انها خافت على بناتها من إباحة الجنس هناك.. انهم يدرسون الجنس في المدارس ويتحدثون عنه في التليف زيون.. وقد قالت لى انها

رأت في التليفزيون برتامجا خاصا بالمراهقات وقد ظهرت فيه فتاة تقول لأمها، ياماما لقد ضقت من بكارتي.. هل أذهب إلى طبيب ليفض لى البكارة أم أعتمد على صديقى.. وقالت انها بعد أن سمعت هذا الكلام حرمت على بناتها الجلوس أمام التليفزيون وقررت العودة إلى مصر..

وقالت الأم في حماس:

ب سهير لها حق. لا يمكن أن نترك بناتنا لمجتمعات أوربا وأمريكا. وقالت الابنة ساخرة:

— لقد كان المجتمع المصرى أيام زمان يحسب هو الآخر حساب الجنس.. كانت البنت تتزوج وهى فى السادسة عشرة من عمرها.. وقد تتزوج فى الرابعة عشرة أو حتى الثالثة عشرة.. حتى لا تواجه مشكلة الجنس.. وكانت العائلات تستخدم نساء فقيرات من الريف حتى يكن فى خدمة شهوات الأولاد حماية لهم من التردد على دور الفسق.. أى كانت العائلات تشترى لأولادها الجوارى.. وقد انتهى كل ذلك.. لا لتطور العقليات ولكن لتطور الحالة الاقتصادية..

وصرخت الأم من خلال دهشتها:

من أين عرفت كل هذا.. من أدراك بأيام زمان "!

وقالت الابنة الساخرة:

ب اننا ندرس الجنس حتى لو كان مجرما في المدارس.. ندرسه علميا وتاريخيا واجتماعيا..

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها قرفا :

وبماذا خرجت من هذه الدراسة ؟

وقالت الابنة وكأنها تبكى

— خرجت بأنى استطيع أن أحتمل وسادتى الخالية إلى أن أتزوج ولو تزوجت بعد عشرين عاما.. ولكن.. عل يستطيع "عصام" أن يحتمل وسادته الخالية. وقالت الأم بلا مبالاة الم

وقت الم برا مناك فارقا بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة.. أي طبيعتك،



 باماما أن الفتاة في هذه الأيام لا يمكن أن تبدأ بالتفكير في الرواج.، الزواج يبدو هذه الأيام كأنه عملية تجارية.. كأن الفتاة تريد أن تبيع نفسها للشاب نظير ثمن.. كم يدفع.. وماذا يقدم لها.. لهذا فإن الحب لم يعد يشترط الزواج ..

وقالت الأم كأنها تلوم ابنتها

- حتى لوبدأت بالاستسلام لا حساسها.. فلا يلبث هذا الاحساس بعد أن يشتد أن برتبط بالعقل وتبدأ البنت في التفكير في المشروع.. أي في الزواج..

وقالت الابئة وهي أشد حدة:

- ان الكاتبة الفرنسية سيمون دى بوقوار عاشت في حب مع الفيلسوف سارتر أكثر من خمسين عاماً بلا زواج .. انها إحدى زعيمات المطالبة بحقوق المرأة في العالم..

وقالت الأم ساخرة:

- ما لنا والأجانب.. ورغم ذلك فلابد أن سيمون دى بوقوار قد عاشت مع سارتر في مشروع لا يتطلب الزواج.. لابد أن يكون هذاك مشروع يجمع بينهما ويحقق أملهما ..

وقالت الابنة وكأنها تقاوم منطق أمها:

- حسنين كان يعد معالى بالزواج عندما يستطيع ..

وقالت الأم ف هدوء

 لابد أنها يئست من أنه سيستطيع يـومــا الزواج.. أو أنه سيقبل الزواج .. وصرخت الابنة في ثورة:

- حتى بعد الزواج فقد لا يستمر الحب...

وقالت الأم في برود:

- إذا لم يستمر الحب فقد يستمر المشروع.. وعادت الابنة تصرخ:

- أي مشروع هذا الذي يستمر بلاحب؟.

وقالت الابنة في حدة:

وصرخت الابنة :

 لأ.. انى مصرة على المساواة بين الرجل والمراة حتى في طبيعة كل متهما..!

قالت الابنة وهي ساهمة وصوتها يقطر بالمرارة

- لا أدرى .. هل هناك فعلا ما يسمى بالحب.. وما هو الحب؟!..

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها كأنها تحاول أن تدخل في أعماقها: ما الذي جعلك تتساءلين اليوم ؟!

وقالت الابنة من خلال مرارتها:

- تصورى ياماما.. ان صديقتي معالى ظلت تحب حسنين خمس سنوات ثم فجأة تركته.. هي التي تركته.. وتركت بلا سبب.. وهي غير نادمة.. على السنوات الخمس التي ضاعت من عمرها.. ولا تحس بما يقال عن عذاب الفراق وجحيم الهجر.. كأنها لم تكن تحب.. أو كأن الحب لا يساوى شيئا..

وقالت الأم في بساطة :

— لابد أنها فقدت الأمل..

وقالت الابنة في دهشة :

- أي أمل ؟

ونظرت الأم إلى ابنتها برهة ثم قالت:

 اسمعى ياابنتى.. دعينى أحدثك عن الحب ولـو أنك تتهميننى بأنى من الجيل القديم الذي لا يفهم في الحب.. أن الحب ليس مجرد

احساس بين رجل وامرأة .. ولكن هذا الاحساس يتشكل في صورة مشروع.. وهذا المشروع هو الذي يحدد الأمل .. وفي البداية يكون هذا المشروع هو مشروع زواج.. والأمل هــو أن يتم هـــذا الــزواج.. وبعد الرواج يكون مشروع الحب هـ و النحاح في الحياة.. وإنجاب الأولاد ونجاح الأولاد،. فإذا لم يجد الحب مشروعا يعيش من أجله يضيع الحب،

يذبل .. يتغلب عليه الملل والسام ثم اليأس ..



وقالت الأم بسرعة:

- أبدا.. لو كان أى زوج ينقصه شيء لما اختارته أصلا.. ان الازواج يصعبون على أحيانا حتى انى أفكر في أن أطالب بقانون بحمى الأزواج من الطلاق كما يحمى الزوجات ..

وقالت الابنة في حماس:

 هذا دليل يثبت لك أن الزواج لا يمكن أن يستمر بالا حب... وقالت الأم بسرعة:

- ليس مجرد الحب ولكنه المشروع الذي يحدده الحب..

وسكتت الابنة كأنها يئست من إقناع أمها ثم قالت :

- أى أنك توافقين على أن تترك معالى حبيبها بعد كل هذا الحب وكل هذه السنين..

وقالت الأم في إصرار:

— أنّ مـا فعلته هـو عين العقل.. ولو كـان حبهما كامـلا لوضعـا المشروع منذ العام الأول وتزوجا مهما كانت ظروف حبيبها حتى لو عاشا في فقر إلى أن ينجح المشروع ويحققا النجاح.. خبريني.. هل فكرت في المشروع الذي يجمع بينك وبين صديقك عصام ..

وقالت الابنة وهي تجرى من أمام أمها:

لا وقت عندى للتفكير ف مشاريع .. انى أذاكر..

قالت الابنة وفي عينيها نظرات لوعة وإشفاق:

 ان حالة فردوس تقطع القلب.. وقالت الأم في دهشة :

 لادا؟ ان زوجها ترك لها ما يكفيها وما يوفر لها حياة كاملة طول عمرها..

وقالت الابنة وهي لانزال مشفقة:

 ما ورثت لا يحل مشكلتها.. ليس المهم أن تضمن حياتها ولكن المهم هـ وكيف تعيش هـ ذه وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها كأنها تشفق عليها:

- مشروع النجاح في الحياة والنجاح بالأولاد.. إنني أعرف ان جارتنا سكينة لا تحب زوجها هذا الحب الذي تتصورينه.. ولكنها تتحمله وهو يتحملها لأن النجاح يجمعهما.. انهما ناجحان في بناء بيتهما.. بيت الزوجية.. وفي توفير النجاح لبناتهما وأولادهما.. ولولا هذا النجاح لفقدا الأمل في مشروعهما.. أي مشروع الزواج وربما كانا قد انفصلا وطلقا.

وقالت الابنة ساخرة:

 انى أعرف حالات تجمعت قيها كل عناصر النجاح لمشروع الزواج.. ورغم ذلك تم الطلاق.. وكانت الزوجة هي التي أصرت على الطلاق..

وسكتت الأم برهة ثم قالت منطلقة كأنها وجدت الجواب على

 هذه حالات شاذة.. تكون فيها طبيعة المرأة ليست طبيعة عادية.. تكون من طبيعتها انها تضيق بالرجل الواحد ولا تلبث أن تمله وتبحث عن غيره.

وقد تكون أمرأة مغرورة بنفسها.. مغرورة بجمالها أو مغرورة بثرائها أو مغرورة بمركز عائلتها.. ويدفعها غرورها الى أن تطمع في رجل آخر أغنى أو أشهر أو أصغر من الـرجل الذي في يـدها.. وأنت تسمعين عن سوسو .. انها امرأة جميلة وذكية وقد تروجت مرة

ومرتين وهي الآن مع الزوج الشالث.. والناس كلهم في انتظار طلاقها لتتروج الزوج الرابع.. وانظرى الى الشهيرات من نساء العالم.. كثيرات منهن تروجن أكثر من مرة لأن غرور كل منهن بنفسها أقوى من حرصها على حياتها الزوجية..

وقالت الابنة في امتعاض:

 لابدأن كل زوج من أزواج ســوسـو كـان ينقصه شيء..



وقالت الأم في إصرار:

- أبناؤها قطعة منها .. ومن يتزوجها سيأخذها كلها بأولادها ..

وقالت الابنة وكأنها حائرة كالأم الأرملة :

ولكن هل تتزوج الآن أم تنتظر حتى يكبر أولادها وتخف مسئولياتهم عنها..

وقالت الأم في هدوء:

- تتزوج الآن حتى تعيش الحياة الكاملة ..

وقالت الابنة كأنها تحادث نفسها:

— هناك رأيان.. رأى يقول: إن من صالح الأرملة الشابة أن تتزوج وأبناؤها صغار حتى يتربى هؤلاء الأبناء وهم متعودون على أن في البيت رجلا ليس أباهم.. والإبناء وهم صغار لا تكون الأنانية قد تمكنت منهم إلى حد يرفضون أن تتزوج أمهم ويغارون عليها من أى رجل يدخل عليها حتى لو كانت قد تزوجت هذا الرجل.. ولكن هذا الرأى له ما ينقضه.. فإن الأبناء وهم صغار يحتاجون إلى كل وقت الأم وكل إحساسها وكل مسئوليتها.. وكل هذا سيكون على حساب الزوج إذا تروجته.. وستجد نفسها متحيرة بين احتياجات أبنائها واحتياجات زوجها وتجد نفسها معرضة دائما لثورة الأولاد أوثورة الزوج عليها.. ولهذا فليس من صالحها أن تتزوج وأولادها صغار.. وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها ساخرة كأنها لا تقتنع بكلامها:

وقالت الام وهي تنظر إلى ابت

وقالت الابنة وهي لا تزال تحادث نفسها:

الرأى الثانى يقول: ان الأرملة تستطيع أن تتزوج بعد أن يكبر الأبناء.. بعد أن يصل الولد الى الجامعة مثلا أو بعد أن تتزوج ابنتها وقي هذه الحالة تكون مسئولية تربيتهم قد خفت عنها وتستطيع أن تتفرغ معظم الوقت للزوج فتسعده ويسعدها.. ولكن هذا الرأى أيضا له ما ينقضه..

الحياة.. ومنذ توفى زوجها وهى تتساءل حائرة.. هل تتروج او لا تتزوج؟ ومضت ثلاثة أعوام ولا تستطيع أن تخرج من حيرتها..

وقالت الأم وهي لاتزال في دهشتها :

- وماذا يحيرها؟

. وقالت الابنة وهي تتنهد:

الأولاد.، وأنت تعلمين أن زوجها ترك لها ولدين وبنتا.. الولد
 الأكبر في الثانية عشرة من عمره والبنت الصغيرة أصبحت في الرابعة من عمرها..

وقالت الأم بسرعة :

الأولاد لا يمكن أن يحرموها من النواج مادامت قد وجدت الزوج الذي يرضى بها وبأولادها..

وقالت الابنة وكأنها تلوم أمها:

— ياماما الأولاد لن يحرموها ولكنها هي التي تحرم نفسها من أجل أولادها.. وكل أم عندما تفقد الأب يشتد بها الاحساس بالأمومة وبمسئوليتها عن أبنائها فتقرر أن تهب نفسها لهؤلاء الأبناء بقية عمرها.. ولكنها بعد فترة تبدأ تشعر بالنقص وهي وحيدة.. النقص في مطالبها كإنسانة وفي وضعها الاجتماعي.. وبخاصة إذا كانت أما صغيرة السن كفردوس..

وقالت الأم في حدة:

— فردوس يجب أن تتزوج.. انها لن تستطيع أن تعيش كراهبة طول عمرها وإلا تعقدت شخصيتها وأصبحت امرأة معقدة وخير لها أن تتروج حتى تحمى نفسها من الانحلال ومن التعرض لجشع الرجال..

وقالت الابنة معترضة :

- أبشاؤها قطعة منها .. ومن يهتم بهم وكيف

تدبر حياتهم؟.



فإن الأبناء في هذه الحالة يكونون قد نشأوا وقد تعودوا على أن أمهم لهم، وحدهم.. وتسيطر عليهم الأنانية إلى حد أن يحرموا عليها الزواج.. والزوج أيضا لا يستطيع أن يتحمل بسهولة هؤلاء الأبناء الكبار.. انه يحس أنه يعيش مع رجال مثله لا يستطيع أن يقودهم أو يفرض وجوده عليهم.. لا يستطيع أن يكون وحده «رجل البيت».. وأنت تعرفين خديجة هانم.. لقد توفي زوجها وترك لها ثلاثة أولاد كبار.. ولم تتزوج من ثلاثة أولاد كبار.. وهي تقصد أولادها..

وقالت الأم وكأنها بدأت تقتنع بكلام ابنتها:

وأنت.. ما رأيك.. كيف تختار المرأة الأرملة بين النظرتين؟
 وقالت الابنة وهي تتنهد في حسرة :

أنا حائرة مثل المسكينة فردوس.. عقلى حائر في البحث عن نظرية ثالثة لاسعاد الأرامل..

وقالت الأم وكأنها وجدت الحل:

— انك تذكريننى بصديقتنا ألفت.. أنت تعلمين أنها ترملت ولها أربعة أبناء أكبرهم في السادسة عشرة.. وكما هي العادة قررت أن تهب كل حياتها لأبنائها بلا زواج.. ولكنها بعد عام واحد تقدم لها عبدالمقصود.. وهـو أيضا أرمل وله ثلاثة أبناء أكبرهم في العشرين.. وقد أعجبت ألفت بعبدالمقصود وتمنت أن تتزوجه.. ولكن ماذا تفعل

بأولادها وماذا يفعل بأولاده.. وأخيرا تزوجا على أن تبقى هى فى بيتها مع أولادها ويبقى هو فى بيته مع أولاده.. ويلتقيان كلما أراد منهما الآخر.. وأعتقد أن هذا الحل السعيد والوحيد..

وقالت الابنة في حدة

 هذا ليس حلا.. إن النواج يفرض المعايشة الكاملة وأن يكون للزوج والنوجة حياة واحدة بكل متطلبات الحياة.. أما ان تلتقى المرأة والنرجل كلما

أرادت لقاءه فهذا ليس زواجا أنه العشق.. أي هي معشوقته وهو عشيقها..

وقالت الأم بسرعة:

\_ على الأقل تكون علاقتها شرعية مهما اختلفت عن الحياة الزوجية الكاملة..

وقالت الأم في سخط:

حياة العشق لا تحتاج الى الشرعية ولا تحتاج الى مواجهة
 الناس.. ان الشرعية هى ما تحتاج اليه الحياة الزوجية الطبيعية الكاملة...

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها في استسلام :

- اسمعی یا آبنتی ان الرواج حظ مجرد حظ وقد تکون أرملة لها عشرة أبشاء أسعد في زواجها الشاني من عروس تشزوج زواجها الأول حظ ...

وقالت الابنة وهي تقوم مبتعدة

- الحظ لا يستغنى عن العقل..

وقالت الأم ضاحكة لتخفف عن ابنتها:

- وأنت أتعتمدين على حظك أم على عقلك؟.

وقالت الابنة وكأنها تهم بالبكاء

- أنا حائرة بين حظى وعقلى..

华华华

قالت الابنة في قرف:

— لم أعــد أدرى كيف تستطيع البنت أن تجد عملا وتعيش عليه وهي مطمئنة..

وقالت الأم وهي تبتسم كأنها تعرف أن ابنتها تحمل خبرا جديدا:

— ما آخر أخبارك ؟

وقالت اللبنة وهي تلوى شفتيها كأنها تبصق كلماتها:



أخبار سوداء.. ان صديقتى أمينة مضى عليها أيام وهى تبكى
 وقد قررت أن تترك عملها..

وقالت الأم في لهفة :

- لماذا .. ماذا حدث ؟

وقالت الابنة وهي تتنهد في حسرة:

— أنت تعلمين أن أمينة تخرجت منذ عامين في معهد السكرثارية بالجامعة الأمريكية.. وكانت دائما أشطر البنات.. لغات.. تيبرايتر.. وإخترال.. كل شيء يجعلها أقدر سكرتيرة.. وقد عملت بعد أن تخرجت سكرتيرة للمهندس فؤاد بكر صاحب شركة القاولات العالمية.. وفرحت بعملها.. ونجحت.. وأصبح المهندس يعتمد عليها في كل عمله حتى أنه صحبها معه إلى الخارج مرتين لمساعدته في أنجاز أعماله كسكرتيرة.. ولكنها بعد كل هذا النجاح قررت أن تترك العمل.. وقال الأم بلا مبالاة:

- لابد أنه بدأ يطلب منها أشياء خارج اختصاصات السكرتارية.. بدأ يغازلها كما هي العادة..

وقالت الابنة بحدة:

أبدا .. ليس هو السبب في تركها العمل..
 وقالت الأم في حيرة:

— ما السنب ؟

وقالت الابنة في غيظ:

— زوجته ..

وابتسمت الأم وقالت بلا مبالاة :

 هذا ما يحدث دائما.. الزوجة والسكرتيرة.. ان الزوجة تعتبر السكرتيرة ضرتها.. خصوصا إذا كانت سكرتيرة صغيرة وحلوة ورشيقة كصديقتك أمينة.. وصرخت الابنة .

- لماذا .. لماذا لا تحترم النزوجية عمل زوجها

واحتياجاته الى من يساعده في عمله.. ان رجل الأعمال محتاج إلى سكرتبرة في مكتبه كاحتياجه إلى الزوجة في بيته..

وقال الأم ساخرة:

ان الزوجة تخشى أن تلطش السكرتيرة زوجها وتتـزوجه...
 أو أن يصبح للسكرتيرة نفس حقوق الزوجة حتى بلا زواج...

وعادت الابنة تصرخ:

 هذا معناه أن الزوجة لا تثق في زوجها.. ومادامت لا تثق به فهو ليس في حاجة إلى سكرتيرة حتى يتزوج عليها أو حتى يكون على علاقة بامراة أخرى غيرها..

وقالت الأم تحاول أن تخفف من صراخ ابنتها:

ربما لم تحاول صديقتك أمينة أن تكسب ثقة وصداقة زوجة
 صاحب العمل...

وقالت الابنة في غيظ:

بالعكس.. لقد حاولت أمينة كل ما في استطاعتها.. حاولت إلى درجة أنها كانت تقبل التنازل عن كرامتها.. وقد بدأت العمل وهي تعتقد أنها ليست في حاجة إلى التعرف الى زوجة صاحب العمل.. ليس بينهما ما يتطلب هذه المعرفة.. كل منهما لها اختصاصها وعملها ومجتمعها.. ولكن الزوجة جاءت يـوما إلى المكتب ورأت أمينة لأول مرة.. ومن يومها بدأت البلاوى.. أصبحت تتصل بها بالتليفون

وتأمرها كأنها خادمتها.. قولى للسائق أن يمر على المدرسة ليعسود بالأولاد إلى البيت.. اتصلى بالدكتور وحددى لى موعدا معه.. قولى للخياطة انى انتظرها في البيت.. و.. و.. وبدأت تحشر نفسها حتى في العمل.. من فضلك إبلغيني بمواعيد زوجي حتى أذكره بها.. من قابل زوجي اليوم.. أين ذهب.. و.. و.. وأمينة تحتمل كل ذلك دون أن تشكو للزوج.. إلى أن جاءت الزوجة يوما إلى المكتب ووقفت تنظر



— وأنا أعرف زوجة تغلبت على المشكلة واستطاعت أن تعيش مطمئنة.. لقد أقنعت زوجها بأن تكون سكرتيرته ابنة أخيها وعندما تزوجت ابنة الأخ وتركت العمل وضعت مكانها ابنة أختها.. وهكذا تعيش مطمئنة من الشك في السكرتيرات..

وقالت الابنة ثائرة:

- هذا ليس خلا ..

وقالت الأم وهي تتجه إلى المطبخ:

- المهم أن تقتنعى بألا تكونى سكرتيرة لاحد بعد تخرجك... وصرخت الابنة..

بالعكس.. ساكون سكرتيرة حتى أربى الزوجات وأجبرهن على المروجات وأجبرهن على احترام السكرتيرات..

قالت الابنة وبين شفتيها ابتسامة مرة:

- ماما .. ما هو المثل الذي يقولونه عن السلايف ..

وقالت الأم وهي تنظر إلى أبنتها في استنكار:

— ماذا يذكر ك بالسلايف الأن ؟!

وقالت الابنة في مرارة:

حكاية صديقتى منيرة مع سلفتها فريدة ...
 وقالت الأم وهى تمسك بإبرة التريك و كأنها تستعد لسماع حكاية

- ما هي حكاية صديقتك ؟

طويلة تتسلى بها ..

وجلست الابنة بجانب أمها وهي تتنهد كأنها تتحسر على حال الدنيا وبدأت تحكى ...

- لقد كانت منيرة تحب فتحى وكان ما يؤجل زواجهما هو البحث عن شقة وكان من المستحيل أن يجد شقة. فقبلت منيرة الرواج على أن تقيم مع حبيبها في شقة عائلته مع أمه وأبيه إلى أن يفتح الله عليهما ويجدا شقة. ولكن المشكلة أن ابراهيم أخا إلى أمينة في حقد.. ثم قالت كأنها تلعنها.. هذا ليس ثوبا ترتديه سكرتيرة زوجى.. هذا ثوب للنادى أو لكباريه وليس للعمل في مكتب محترم..

وقالت الأم في دهشة:

- وماذا فعلت أميئة ؟.

وقالت الابنة وهي أشد غيظا:

— ضغطت على أعصابها ولم ترد عليها.. وفى اليوم التالى ذهبت الى المكتب وهى مرتدية ثوبا قديما يتدلى حتى قدميها، ويكسو ذراعيها حتى معصميها.. ودخلت على رئيسها المهندس فؤاد فصرخ في وجهها.. ماذا فعلت في نفسك.. ما هذا الثوب القبيح الذي ترتدينه.. وقالت له في هدوء.. هذه أوامر الست زوجتك..

وقالت الأم من خلال دهشتها:

– وماذا فعل الزوج؟.

وقالت الابنة وهي تتنهد في أسى :

بدأت الخناقات بين وبين زوجته.. وبدأت الزوجة تصب حقدها على أمينة.. إلى أن اضطرت أخيرا إلى أن تستقيل وتعيش أيامها وهى تبكى..

وقالت الأم في هدوء:

- هذا هو ما يحدث دائما بين الزوجات والسكرتيرات.. وقد

قرأت منذ سنوات طويلة قصة لاحسان عبدالقدوس بعنوان «الزوجة والسكرتيرة» يحكى فيها نفس الحكاية.

وقالت الأم في قرف:

 اننی أعرف زوجا تغلب علی هذه المشكلة بأن عین فی مكتب خمس سكرتیرات حتى تتوه زوجت بینهن ولا تستطیع أن تصب حقدها علی واحدة..

وقالت الأم ساخرة:



فتحى يقيم أيضًا مع العائلة وهو متزوج من فريدة.. ولكن الشقة واسعة .. بها ثلاث غرف للنوم غير الصالة وغرفة الاستقبال .. غرفة للأم والأب.. وغرفة البراهيم وزوجته .. وغرفة لفتحى ومنبرة .. واضطرت منيرة أن تقبل الحياة مع سلفتها خصوصا انها قريبة من عمورها .. أكبر منها بعامين .. وقد تعرفت بها قبل أن يتم النزواج ووجدتها رقيقة ومهذبة فادعت كل منهما أنها أصبحت صديقة للأخرى.. وما كاد الرواج يتم حتى بدأت المصائب.. وياداهية دقى ..

وقالت الأم وهي ترفع عينيها عن ابرة التريكو:

- ماذا حدث كفي الله الشر؟.

وقالت الابنة في عصيبة :

- وحتى قبل أن تنتقل منيرة لتعيش مع سلفتها بدأت المصائب.. فإن زوجها فتحى قرر أن يؤسس ديكورا جديدا كاملا للغرفة المخصصة له ولزوجته.. وأدخل في هذه الغرفة حوضا وحنفية ماء خاصة حتى يغنى زوجته ويغنى نفسه عن استعمال حوض العائلة... وأكثر من ذلك. لقد اشترى ثلاجة خاصة ووضعها في الغرفة .. وياداهية دقى .. غارت فريدة من منبرة .. وهي تريد هي الأخرى حوضا وثلاجة في غرفتها .. وحاول زوجها أن يقنعها بانهما ليسا في حاجة إلى الحوض والثلاجة.. ان لوازم البيت تكفيهما خصوصا أن فتحى ومنيرة لن يكونا في حاجة الى حوض العائلة ولا ثلاجة

العائلة .. ولكن فريدة أصرت .. وبدأت خناقات تشترك فيها العائلة كلها .. إلى أن اضطر ابراهيم أخبرا أن يشترى ثلاجة لفريدة وإن كان لم يشتر

- فريدة لها حق ياإبنتي.. مادام يمكن أن يكون لها ثلاجة خاصة فلماذا لا تطالب بها؟. وصرخت الابنة:

وقالت الأم وهي تبتسم في هدوء ;

 لقد أصبح في البيت ثلاث ثلاجات.. وطبعا كل منهما تريد أن تملأ ثلاجتها أكثر من الأخرى.. هذه فوضى السلاية... وهناك ما هـ و أكثـر من ذلك.. إن أفـراد عائلـة منيرة كـانـوا يكثـرون من زيارتها.. كل يوم يزدحم البيت بأخوتها وبنات عمها.. و.. و.. وكانوا طبعا يجلسون في غرفة الصالون.. وإذا بفريدة تعلن الثورة.. من فضلك يامنيرة خذى أهلك فى غرفتك لأنى لا أستطيع أن أتحرك أمامهم وأنا بثياب البيت.. وقامت ضجة أخرى.. فإن الأب هو المسئول عن مشتريات البيت حتى يترك ولديه يدخران ما يكسبان .. وكان هو الذي يشتري بنفسه كل شيء.. وفي كل صباح يجلس مع كل أفراد العائلة على مائدة الافطار ويسأل.. ماذا تريدون اليوم فتقول منيرة.. نفسى ياعمى في الخرشوف وسأطهوه بنفسي.. اني مشهورة بطبضة الخرشوف.. فترد فريدة.. أنا لا أطبق الخرشوف.. واليوم أريد سبانخ .. وتقوم خناقة .. حتى أن منيرة أصبحت تخرج من البيت كل صباح مع زوجها وتذهب وتبقى في بيت أهلها إلى أن يعود إليها زوجها ويأخذها إلى غرفتهما ..

وقالت الأم وهي تمصمص شفتيها:

— مسكينة ...

وقالت الابنة في فرح:

لقد وجدا أخيرا شقة لهما وحدهما...

وقالت الأم ف فرح:

— الحمدش.. لقد انتهت المشكلة.. وعادت الابنة تصرخ...

- أبدا.. لم تنته.. ان أم فتحى سيدة عجوز وقد بدأت في توزيع مصاغها على زوجتي ولديها.. بالتقسيط .. كل عدة شهور .. تعطى هذه سوارا وتلك خاتما.. وهكذا واشتد الصراخ... ماذا أعطت لنبرة وماذا أعطت لفريدة ..



وقالت الأم وهي تتنهد في أسى :

- على رأى المثل الذى سألتنى عنه.. مركب الضراير سارت ومركب السلايف غارت..

وقالت الابنة ف حيرة:

وكيف ننقذ مركب السلايف قبل أن تغور ؟.

وقالت الأم في هدوء:

— انها مشكلة تعتمد على شخصية كل من السلفتين.. كل متهما تحب أن تكون لها شخصية مستقلة قوية.. وتفرض استقلالها على كل نواحى الحياة.. فلا تنظر الى حياة سلفتها ولا تقارن نفسها بها.. كل واحدة منهما مكتفية بنصيبها.. راضية عن نفسها.. وتعمل لمستقبلها ومستقبل أولادها هي.. بصرف النظر عن مستقبل سلفتها وأولادها..

وقالت الابنة في غيظ:

- كل المصائب التي تحدث بين أولاد العم سببها السلايف.. وقالت الأم وهي تخفف عن النتها بالتسامتها:

- إحمدى ربنا لأن ليس لأمك سلفة ..

وقالت الابنة في أسى :

- وليس لى أولاد عم .. ياحسرة...

قالت الأم في صوت حزين:

\* \* \*

كانت عندى شفيقة هانم وقضيت معها النهار كله في بكاء..

وقالت الابنة في لهفة :

- لماذا.. كفي الله الشر؟!

وقالت الأم وهي تتنهد:

- لقد سافرت اينتها عزيزة إلى لندن.. وحدها..

وقالت الابنة وقد أفاقت من لهفتها..

- وماذا لو سافرت وحدها.. أصبح من حق

البنت الآن أن تسافر وحدها كالوالد.. وقد سبق أن قلت لك ان عقلية الأهل يجب أن تتطور ... ويجب أن يفهم وا أن ما تستطيع البنت أن تفعله في القاهرة.. وما تستطيع أن تفعله هي وحدها تستطيع أن تفعله هي وحدها تستطيع أن تفعله وهي بين مائة حارس ورقيب..

وقالت الأم ف حسرة:

لليس المهم ما تفعله عزيزة في لندن. ان شفيقة هانم تعتقد أن النتها لن تعود..

وقالت الابنة في دهشة:

لذا .. مل هاجرت الى مناك.. مل أحبت رجلا من هناك وهربت إليه لتتزوجه.. أم وجدت هناك عملا يضمن لها الحياة؟!

وقالت الأم وهي تمصمص شفتيها :

— أبدا .. وأنت تعلمين أن عزيزة ليست ابنة شفيفة .. ان شفيفة لا تنجب.. وكانت عزيزة ابنة إحدى نساء القرية فأخذتها شفيفة لا تنجب.. وكانت عزيزة ابنة إحدى نساء القرية فأخذتها شفيفة لتربيها وتشبع بها نقص الأمومة الذي تعانيه .. أي أن شفيفة تبنت عزيزة .. ولكنها ظلت محتفظة لها باسم عائلتها.. وكانت تسمح لأمها وأبيها وأخوتها بزيارتها كل عام مرة أو مرتين.. بل أن شفيفة كانت تدفع معونات لأهل عزيزة .. وفي الوقت نفسه لم تكن تبخل على عزيزة بشيء .. بل انها اعتبرتها كأنها ابنتها فعلا .. وأدخلتها محرسة الليسيه وكانت تقدمها للناس على انها ابنتها رغم أن

كل الناس يعلمون أنها ليست ابنتها...

وقالت الابنة بلا مبالاة:

- هذا أمر طبيعي يحدث كثيرا..

وقالت الأم في حدة : — ان عـــزيــزة هي التي ليست طبيعيـــة.. انها

عنيدة .. مجنونة .. ليست وش نعمة ..

وعادت الابنة الى لهفتها تتساءل



19134 -

وقالت الأم وهي أكثر حدة :

— لقد كانت تتشاجر دائما خصوصا مع زوج شفيقة هانم.. أى مع أبيها بالتبنى.. ان تعليمها جعلها تعطى لنفسها كل الحرية.. ورقح شفيقة رجل محافظ لا يطيق أن يضم إلى بيته فتاة حرة.. وكانت عزيزة فى كل خناقة تفر وتذهب الى أهلها فى القرية..

وقالت الابنة وهي تلوى شفتيها امتعاضا

- ولماذا لم يتخليا عنها ويتركاها لأهلها ؟ ..

وقالت الأم في غيظ :

ان عزيزة نفسها لم تكن تطيق أن تبقى طويلا مع أهلها.. طبعا.. بعد أن تعلمت وعاشت في العرز وذاقت النعمة لم تكن تستطيع أن تنتقل لتعيش في الجهل والفقر.. وأهلها انفسهم كانوا لا يريدون أن يحرموا من البقشيش الذي يحصلون عليه.. فكانت عزيزة تعود.. وتفرح شفيقة وزوجها بعودتها لأنهما يحبانها.. وتعود الخناقات من جديد.. إلى أن كبرت عزيزة وأصبحت الآن في التاسعة عشرة من عمرها.. وبينما شفيقة تبحث عن عريس لها.. إذا بعزيزة تفاجئها بأنها قررت أن تسافر إلى لندن.. واستطاعت أن تسافر فعلا دون أي مساعدة من أحد..

وقالت الابنة ف دهشة :

وحتى بالا كلمة شكر ؟! وقالت الأم في حسرة:

- لقد أرسلت الشفيقة خطابا من لندن كله حب وعرفان بالجميل ولكنها تقول انها لـن تعود إلا بعد أن تبنى حياتها وتستقر هناك.. أى تعود لجرد الزيارة..

وقالت الابنة بعدأن فكرت برهة :

ان التبنى قام على أساس خاطىء.. التبنى لا يكون كاملا إلا لطفل لا أهل له.. طفل من ملجاً.. ويجب أن يبدأ والطفل في عامه الأول وهو غير متأثر بأصله.. يكبر وكل احساسه مع المرأة والرجل اللذين تبنياه.. انهما أمه وأبوه كما أنه ابنهما.. وبهذا يتم الارتباط العائل...

وقالت الأم ساخطة .

— ما الحاجة الى التبنى.. ان صديقتى فهيمة هانم لم تنجب ولم تتبن.. وهى تجمع حولها كل بنات وأولاد أخوتها.. وتدعوهم ليقضوا معها أوقات الفراغ.. تشترى لهم الهدايا.. وتلعب معهم وبهم تحبهم كانهم كلهم أولادها.. وهو حب يخفف عنها نقص الأمومة..

وقالت الابنة وكأنها تشفق على فهيمة هانم:

ولكن ينقصها من يناديها ماما.. ماما.. هل يمكن أن تستغنى
 أنت عن لقب ماما؟..

وقالت الأم في إصرار :

 هل تسمعين عن فاطمة هانم التى أسست ملجاً الأيتام.. انها عاقر ولم تنجب.. وقد أسست هذا الملجاً لتشبع غريزة الأمومة فيها..
 انها الآن أم لعشرات الأبناء وكلهم ينادونها ماما..

وقالت الابنة مبتسمة ابتسامة حلوة:

— ان لقب ماما يصبح في هذه الحالة أشبه بالألقاب التي تمنحها

الدولة عرفانا بالجميل.. ولكنى أسمع عن حالة -أخرى.. حالة طنط بهية وزوجها.. انهما لم ينجبا.. وتقول بهية : إن غريزة أمومتها قد أعطتها لزوجها.. فهو زوجها وإبنها.. وزوجها يقول : إن بهية هى زوجته وابنت.. وهى تناديه.. بابا.. وهـ و بناديها.. ماما.. وهـ ذا هـ و منتهى الحب.. حب أقـ وى من كل

وقالت الأم كأنها لم تفق من حسرتها:



— هل هي أكبر منه بكثير ؟

وقالت الابنة في حسرة:

انها أكبر منه بست سنوات.. هي الآن في السادسة والثلاثين
 وهو في الثلاثين..

وخبطت الأم على صدرها كأنها تصد صدمة ..

پاخبر.. الم تكن تعرف أنها أكبر منه قبل أن تحبه؟
 وقالت الابنة وهي تتنهد:

— أنت تعلمين أن بهيجة كانت قد خطبت بعد أن تخرجت فى الجامعة.. كانت أيامها فى الشانية والعشرين.. واستمرت الخطبة أكثر من ثلاث سنوات لأن خاطبها كان يعمل فى الكويت وكان فى انتظار أن ينجح هناك ليقيما بينا كامالا للزوجية.. ولكنها صدمت فى خاطبها.. خان الحب وخان العهد وتزوج فتاة أخرى.. ومن يومها قررت بهيجة ألا تتزوج.. أن تعيش وحيدة العمار كله.. ولكنها بعد سنوات طويلة التقت بعباس..

وعندما بدأت تحس أن هذا اللقاء يتطور إلى حب حاولت أن تقاومه.. لم تبتعد عنه.. ولكنها أخذت تتردد على عائلته وتصادق أمه وأخوته حتى تجعل من علاقتها بعباس مجرد صداقة.. ولكنها أحبت عائلته.. والعائلة أحبتها.. وازدادت ارتباطا بعباس حتى تصارحا بالحب.. ووقعت في الحبرة .. حبرة تعيش فيها منذ عامين..

وقالت الأم وهي تنظر الى ابنتها كأنها تجرى ـ معها تحقيقا :

 هل يعلم عباس أن بهيجة أكبر منه بست سنوات. انها في عمر يمكن أن يفضح نفسه.. رسا كان يظن انها أصغر منه أو في مثل عمره..

وقالت الابنة وهي ف حسرتها:

انها لا تدرى أهو يعلم حقيقة عمره م
 لا يعلم.. انهما لم يفتحا أبدا سيرة العمر.. ربد لا

- الأمومة غريزة وليست مجرد حب...

وسكتت الابنة برهة ثم قالت في جزع :
- ماما .. كيف أتأكد أني سأنجب ؟!

وقفرت الأم واقفة وقالت في حدة وهي تبتعد:

- ليس هذا وقت هذا السؤال !!

ds ats ats

قالت الابنة في صوت يقطر حسرة:

 ان بهیجة أخت صدیقتی سمیرة فی حالة تقطع القلب وتصعب على الكافر..

وقالت الأم بلا اهتمام:

- لماذا .. ماذا حدث لها؟

وقالت الابنة في أسى :

انها تحب ولا تدرى مصير هذا الحب...
 وقالت الأم ساخرة:

كما هي العادة.. تريد أن تتزوج حبيبها وهو يراوغها..

وقالت الابنة في حدة:

- أبدا.. هي التي تراوغه .. لا تستطيع أن تقرر أتتزوجه أم لا تتزوجه؟!

وقالت الأم في قر ف:

- كيف تراوغ حبيبها.. أن الحب لا يحتمل المراوغة.. إلا إذا كان

لحبيبها عيوب تجعلها تتردد في الزواج ..

وقالت الابنة في صوت ساهم :

ان العيب فيها ...
 وقالت الأم في دهشة :

— ما عبيها؟

وقالت الابنة وهي ساهمة:

— انها أكبر منه ...

وقالت الأم وهي أكثر دهشة :



يعرف عمرها أو ربما يعرف ويسكت...

وبهيجة لم تعد تحتفل بعيد ميلادها حتى لا تثير موضوع العمر.. وقالت الأم في سخط:

على كل حال يجب أن ترفض بهيجة الزواج من عباس..
 وصرخت الابنة:

— لماذا.. لماذا تضحى بالحب وتضحى بسعادة ما بقى من عمرها..

وقالت الأم محتدة:

لأن الطبيعة تفرض على المرأة ألا تتزوج من هو أصغر منها.
 وتفرض على الرجل ألا يتزوج من هي أكبر منه..

وعادت الابنة تصرخ:

— هذا كلام قديم.. لقد ثبت علميا انه ليس هناك فارق بين طبيعة الأنثى وطبيعة الذكر.. وإذا كان الرجل وهو في الستين يستطيع أن يتروج فتاة في العشرين فلماذا لا يكون من حق المرأة وهي في السادسة والثلاثين أن تتزوج رجلا في الثلاثين.. اننا في عصر المساواة ياماما.. المساواة في كل شيء..

ونظرت الأم الى ابنتها وهي تبتسم ساخرة وقالت إ

- مهما قال علماء هذه الأيام.. فالحقيقة التي يجب أن تعترف بها هي أن المرأة تشيخ قبل الرجل.. ولهذا قمن صالح المرأة أن تتزوج

رجلا أكبر منها حتى يبقى الاثنان فى مستوى واحد العمر كله.. وتصورى صديقتك بهيجة بعد عشر أو عشرين سنة.. ستكون عجوزا تفقد كل مؤهلات أنوثتها بينما يكون زوجها لاينزال محتفظا بكل مؤهلات رجولته.. فكيف يكون الحال.. هل تتركه ليتزوج امراة أخرى أصغر منها..

وقالت الابنة في قرف

لا يقوم على مؤهلات الأنوثة...

اقصد المؤهلات الجنسية ، ان الرواج عشرة ، حياة ، الأولاد ، البيت المجتمع ، ثم ان صديقتك فريدة هائم متزوجة من رجل أصغر منها بسنوات ، كلنا يعرف هذا وهما في منتهى السعادة ...

وقالت الأم وهي تنظر إلى ابنتها كأنها تتهمها بالعبط..

— ان فريدة تزوجت من هو أصغر منها لانها امرأة غنية وتستطيع أن تعتمد على نفسها مهما تغير حال زوجها.. وربما كان زوجها لم يتزوجها إلا لأنها غنية.. وانظرى الى كل نساء العالم اللائى يتزوجن شبابا أصغر منهن.. كل منهن إما غنية وإما مشهورة وإما صاحبة منصب كبير.. والشاب يتزوج الغنى أو الشهرة أو المنصب..

وقالت الابنة غاضبة:

 هذا كلام فاض.. لقد نصحت بهيجة بأن تتزوج «عباس».. هذا أقضل وأشرف من أن تعاشره بلا زواج.. ومهما حدث فقد نالت السعادة حتى لو كانت سعادة بضع سنوات تعوضها عن حرمان العمر كله..

وقالت الأم وهي لاتزال ساخرة :

— كم عمر صديقك عصام ؟

وقالت الابنة وهي تهم بالخروج من الغرفة

- أنه أكبر منى بعامين..

وقالت الأم ساخرة

هـذا لا يكفى.. يجب ألا يقل فـارق السن عن عشر سنوات..

وقالت الابنة في قر ف وهي تجرى مبتعدة:

 حاضر ياماما.. ساطلب منه أن يشيخ عشر سنوات.. تكفيه جلستين معك ويشيخ..

\* \* \*

قالت الأم كأنها قرقانة :

- هل سمعت آخر أخبار مديحة ؟



وقالت الابنة في لهفة :

- خير.. ما أخر الأخبار؟

وقالت الأم وهي لاتزال قرفانة ...

— تقدم لها رجل ليخطبها لم تكن تحلم بنصفه ولا حتى بظفر رجله.. انه غنى.. انه مليونير.. يملك عمارتين.. واحدة في الدقى والثانية في الرمالك.. ويملك فيللا في مدينة المهندسين يقال انه يؤجرها مفروشة لاحدى السفارات بإيجار شهرى يبلغ الفي جنيه.. كل شهر ألفان من الجنيهات.. وهو بجانب كل هذا أستاذ في الجامعة.. وقالت الابنة في فرح:

الحمدش .. لقد عوضها الله عن مصيبتها في الحب الذي عاشت فيه ثلاث سنوات ثم تخلى عنها حبيبها وتركها بعد أن عصر قلبها لتعيش بلا قلب...

وقالت الأم في غيظ:

ان مديحة ترفض الموافقة على هذا الرجل الذي تقدم لها..
 وقالت الابنة في دهشة:

 لا يمكن.. مستحيل.. انى أعرف أن مديحة قد كفرت بحبها القديم وتخلصت من آمالها وأحالمها التي يمكن أن تدفعها الى التمسك بهذا الحب حتى ترفض من يتقدم لها..

وقالت الأم وهي تلوى شفتيها في قرف:

- ليس الحب هو السبب.. وقالت الابنة في لهفة:

إذن لماذا لا تريد هذا الرجل؟ وقالت الأم وهي أشد قرفا:

 انها تقول ائه رجل لیس جمیلا ولا وسیما..
 بالعکس.. انه قصیر تخین وله کرش ولیس له عنق کان راسه ملصوق بکتفیه..

وقالت الابنة وهي تهز كتفيها بلا مبالاة :

— الجمال والوسامة ليسا من مميزات الرجل. الرجل يختلف عن المرأة.. فلا تزال شخصية المرأة ترتبط بنسبة جمالها ونسبة الاغراء فى أنوئتها.. أما شخصية الرجل فلا ترتبط بشكله ولا بجماله..

وقالت الأم ساخرة:

على ماذا تعتمد شخصية الرجل يا أيتها الفيلسوفة في علم الرجال؟!
 وقالت الابنة وهي جادة دون أن تهتم بسخرية أمها:

— ان شخصية الرجل تقوم على مدى قوة هذه الشخصية.. قد يكون الرجل وسيما.. رشيقا.. أنيقا.. ولكنه بلا شخصية.. فتضيع وسامته ورشاقته وأناقته بعد لحظات من الجلوس إليه ولا تصبح له قيمة إلا كقيمة العروس من الحلوى.. مظهر بلا نبض.. تمثال بلا حياة.. ومن تتزوج مثل هذا الرجل ولمجرد أنه وسيم تعيش محرومة طول حياتها.. محرومة من الشخصية التي تبهرها وتشدها إليها.. وقد لا يكون الرجل وسيما ولا رشيقا ولا أنيقا ولكنه يمتاز بشخصية قوية.. وبعد لحظات من جلوسك إليه تنسين شكله وتعيشين مبهورة بهذه الشخصية القوية وقد تقعين في حبه..

وقالت الأم وكأنها تأثرت بمنطق ابنتها:

وكيف نكشف شخصية الرجل؟
 وقالت الابنة كأنها تلقى درسا على أمها:

—إن أهم عنصر من عناصر الشخصية هو النجاح.. أن يكون الرجل ناجحا.. عاملا ناجحا.. أو موظفا ناجحا.. أو.. أن أو موظفا ناجحا.. أو.. أن شكله جاكلين كيندى تزوجت أوناسيس رغم أن شكله بشع ورغم أنه عجوز.. لماذا تزوجته ؟ لأنه ناجح بنجاحه هو الذي أغراها وجذبها حتى تزوجته.. وجمال عبدالناصر عندما ظهر رأته النساء ليس وسيما.. أنفه كمنقار الصقر.. وصوته مسرسع..



وقالت الأم في لهفة :

- كىف ؟

وقالت الابنة في إصرار:

 بأن تعرفه جيدا وتختلط به قبل إعلان الخطبة حتى تعيش في شخصيته لا في شكله...

وقالت الأم كأن أملها خاب في منطق ابنتها:

— هذا ما حدث. انها تخرج معه كثيرا. وقد صحبها الى محال لم تكن حالتها المالية تسمح لها بأن تحلم بدخولها. صحبها الى العشاء في الشيراتون.. وراقصها في ميناهاوس.. ورغم ذلك لاتزال مديحة مترددة..

وقالت الابنة وهي تقوم لتبتعد:

 مادامت مترددة فستقبله وتتزوجه. . لو كانت سترفضه لرفضته بلا تردد...

وقالت الأم كأنها تستجدى ابنتها:

— ضعى نفسك مكانها .. ماذا كنت تفعلين ؟؟

وقالت الابنة وهي تجرى خارج الغرفة.

ليس في حياتي قرود

\*\*

قالت الام ف صوت متهالك كأنها تستجدى ابنتها:

- يا ابنتي حيرتني بحكايتك مع صديقك عصام .. مرة أجدك

فرحة والسعادة تتنطط على وجهك .. مرة أجدك صامتة مكتئبة ودمك ثقيلا .. وأنا أعلم كما أقول لك دائما أن سعادتك وشقاءك مرتبطان بأحوالك مع عصام .. فطمأنيني .. ما هي أحوالك معه اليوم ..

وقالت الابنة وهي تـرخي عينيها بعيدا عن عيني مها .

> — لا شيء جديد .. وقالت الأم في عصبية -

وجاد إلى درجة ثقل الدم.. ولكنه بعد أن نجح وفرض زعامته أصبح لدى البنات والنساء الرجل الأمثل.. وزينة الرجال.. وتمنته كل بنت لنفسها.. لماذا؟.. لأن نجاحه أظهر قوة شخصيته.. والمرحوم عبدالحليم حافظ.. لم يكن في منتهى الوسامة.. وكان نحيلا قصيرا.. وكان مريضا.. ورغم ذلك فإن نجاحه كفنان فرض شخصيته وأصبح معبود البنات والنساء.. والأمثلة كثيرة.. وإن كانت هناك عناصر أخرى تفرض قوة الشخصية..

وقالت الأم في لهفة وهي جالسة كتلميذة أمام ابنتها:

- مثل ماذا ؟

وقالت الابنة ف لهجة الأستاذة:

- مثل غرابة الشخصية.. ان البنات في باريس وفي عواصم أوربا وأمريكا ينذبن صبابة في الرجال النزوج.. أنف أفطس.. وشفاه غليظة.. وشعر أكرت.. ولون كظلام الليل.. ورغم ذلك تندوب في هذا الرجل فتاة جميلة.. رائعة.. وغالبا ما تكون شقراء.. وتتمنى أن تتروجه.. لماذا؟.. لأنه يقدم لها شخصية غريبة تختلف عن الشخصية التي تعودتها.. فتقدم على التجربة.. على المغامرة.. المهم.. أن الجمال والوسامة ليسا شرطين من شروط الرجولة..

وقالت الأم كأنها شبعت من هذه المحاضرات:

الحقيقة انى وافقت أولا على أن تتزوج مديحة هذا الرجل...
انه رجل ناجح.. كل هذا الغنى بجانب انه أستاذ في الجامعة.. لاشك انه رجل ناجح.. ولكنى عدت وبدأت أتردد في الموافقة.. وتذكرت المثل القائل...

«ياواخد القرد على ماله. يضيع المال ويفضل القرد على ماله. يضيع المال ويفضل القرد على ماله...

وقالت الابنة في حدة :

يجب أن تتأكد مديحة أن البرجل ليس قردا.
 أو على الأصح تتخلص من إحساسها بأنه قرد...



وقالت الأم ف حيرة :

- لا أفهمك .. ماذا تريدين أن تقولى ؟

وقالت الابنة في إصرار:

- أريد أن أقول: إن كلا منا زهق ص الآخر .. إنى ألتقى بعصام كل صباح في الكلية ثم نقضى اليوم كله وعيناه على وعيناى عليه .. وكل منا يضع الآخر في قفص الاتهام وييدا التحقيق معه .. من ابتسمت له .. ومن تحدثت إليه .. ولماذا ذهبت إلى المعيد .. و.. و.. وأنا أيضا لا أرحمه .. لماذا كان يضحك مع زمالائه .. وماذا كان يقول لنميلتنا سعدية .. و.. و.. أن عصام يتصور أنى إذا كنت قد أحببته وهو زميلي فقد أحب أي زميل أخر.. وأنا أيضا أتصور أحيانا أنه ما دام عصام قد استطاع أن يشدني إلى الحب فقد يشد غيرى.. ويخاصة أنى لست أجمل بنات الجامعة ولا أشطرهن ..

وقالت الأم وهي تحاول أن تخفف على ابنتها:

 — ياابنتى كل هذا من طبيعة الحب .. والحب يعيش دائما في حالة غيرة مستقرة .. يغار عليك وتغارين عليه .. والغيرة هي حالة دفاع عن النفس .. أي دفاع عن الحب ..

وقالت الابنة في إصرار:

ولكن الزمالة تجعل كلا من المحبين رقيبا على الآخر .. حالة
 رقابة مستمرة .. وتشتد الغيرة حتى تصبح لا تطاق

لا أطيق غيرت على ولا أطيق أيضا غيرتى علي ...
 إنى أحيانا أتعمد عدم الذهاب إلى الكلية ..

وقالت الأم مبتسمة:

- حتى ترتاحى من عصام؟

وقالت الابنة وهي ساهمة:

- وأكثر من ذلك .. حتى أشتاق إليه .. أن حبنا محروم من نعمة الشوق .. أنى أراه كل يوم حتى  لا أصدقك .. أنك تخفين عنى شيئا .. لقد مضى الآن أسبوعان وعصام لا يأتى ليذاكر معك بعد أن كان يأتى كل يوم .. للمذاكرة طبعا..

وقالت الابنة وهي تزفر أنفاسها

- لقد قررنا أن يذاكر كل منا وحده .. بعيدا عن الآخر ..

وقالت الأم كأنها تصرخ:

بعد كل هذه الضجة التى دوشت بها رءوسنا حتى يسمح له
 أبوك بالتردد على البيت والمذاكرة معك تعودين للمذاكرة وحدك ...

ورفعت الابنة عينيها إلى أمها وقالت في حدة:

- يا ماما إن كل ما بيني وبين عصام قد انتهى ..

وقالت الأم ساخرة وكأنها لم تفاجأ:

لقد سبق أن انتهى ما بينكما يوما .. ثم عاد كل منكما إلى الآخر.
 وقالت الابنة في صوت حاسم:

- هذه المرة .. لا عودة ..

وقالت الأم وقد بدأت تصدق ابنتها:

- لاذا لا عودة ؟!

وقالت الابنة وكانها تحادث نفسها:

لأن حب الجامعة لا يمكن أن يدوم ..

وقالت الأم في دهشة:

- ماذا تقصدين بحب الجامعة ؟!

وقالت الابنة وهي لا تزال تحادث نفسها:

أقصد الحب الذي يبدأ بالزمالة ..

وقالت الأم وهي لا تزال في دهشتها:

- ولماذا لا يدوم ؟!

وقالت الابنة وهي تتنهد

لأن مطالب الحب تتعارض مع مطالب الأمالة..



احتفى الشوق وحل محله الزهق.. كل منا زهقان من الآخر ... وقالت الأم وهي لا تزال مبتسمة :

— أنك تذكرينني بحديث طويل كنا نتسلى به منذ أيام .. كنا نتساءل .. هل زواج الزملاء في العمل يعتبر زواجا سعيدا ؟!

وقالت الابنة في لهفة :

وماذا كان رايكن؟
 وقالت الأم في هدوء

— كان رأينا أن زواج زمالاء العمل معرض دائما للفشل .. أن الزوج والزوجة يكونان معا في البيت وفي مكان العمل .. فيحرمان من الجمل ما في العياة الزوجية .. وهي عودة الزوج إلى البيت .. هو يسرع إليها وهي في انتظاره .. والشوق ينبض في صدر كل منهما .. وفرحة عودة الزوج إلى البيت كل يوم فرحة لا تنتهي .. ولو كان كل منهما في عمل منفصل عن الآخر .. أي لو تزوجت المحامية من مهندس .. والفنانة من دكتور .. والصحفية من رجل أعمال .. في هذه الحالة يكون النزواج أقدر على إسعاد النزوجين .. لأن كلا منهما لا يحرم من الشوق إلى الآخر .. ولأن كلا منهما يستطيع أن يعيش في موضوع عمل الزوجة ودنيا عمل الزوج .. بدل أن يعيشا في دنيتين .. دنيا عمل الزوجة ودنيا عمل الزوج .. بدل أن يعيشا في دنيا عمل واحد فلا بجدان شيئا جديدا في حديث كل منهما للآخر ..

وقالت الابنة ساخطة :

إن زواج الزملاء يذكرنى بزواج الأقارب ..
 وقالت الأم ضاحكة :

- إن زواج الأقارب أصبح محرما طبيا لتأثيره الضار على الإنجاب .. ويجب أن يحرم زواج الزملاء أيضا لتأثيره النفسى الضار الذى يؤدى إلى تعقيد نفسية الزوجة ونفسية الزوج ..

وقالت الابتة في أسى

— المشكلة تبدأ بالحب قبل النواج .. يجب أن تقاوم البنات أن يقعن في حب أحد من النرملاء .. وقد قاومت الحب حتى تخلصت نهائيا من حب عصام .. وسأقاوم دائما .. لن أستسلم للحب مرة ثانية ..

قالت الأم ضاحكة:

— إن حبك الأول ليس حبك الأخير .. بل إن حبك الأخير هـو حبك الأول .. هكذا تقول قصة الوسادة الخالية ..

وصاحت الابنة:

لا ،، أنا مختلفة مع إحسان عبد القدوس .. وسيكون حبى
 الأول هو حبى الأخير .. خلاص .. حرمت الحب ..

وقالت الأم ضاحكة :

أنا لست مختلفة مع إحسان .. وبكره نشوف !..



رقم الايداع ١١٦٣٥ / ٩٦ الترقيم الدولي I. S. B. N 54 - 56 - 977 النبيان المرافع المرا